د. حامد أبو أحمد

# الخطابوالقارئ

نظريات التلقى ونُكيل الخطاب وما بعد الحداثة

#### د. حامد أبو أحمد

## الخطابوالقارئ

```
نظريات التلقى
وندليل الخطاب
وما بعد الحداثة
```

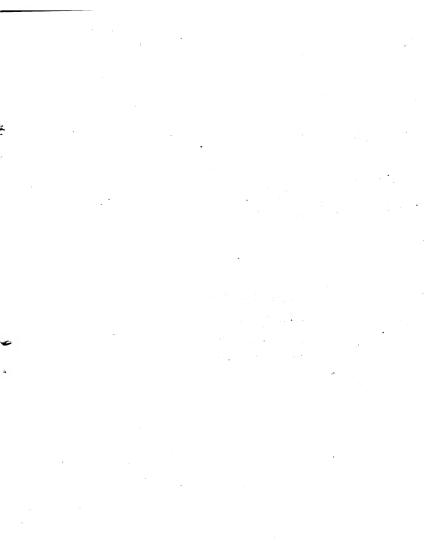

ا**لخطابوالقارئ** نظريات التلقس وندليل الخطاب وما بعد الدداثة .



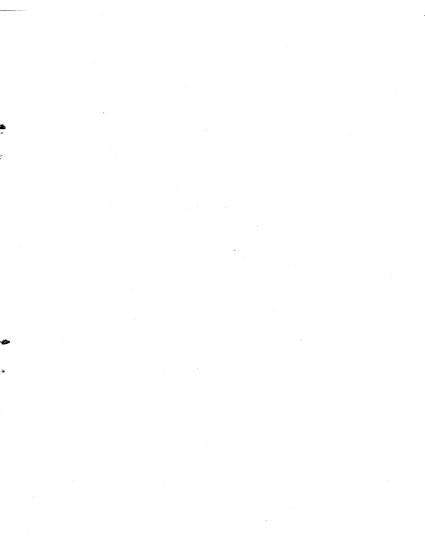

#### ورهومرو

إلى كل الباحثين عن الجديد، مع الالتزام بشرط الإصالة ، أهدى هذه التــا مـــلات حــول بعض التيارات النقدية الجديدة

e di e

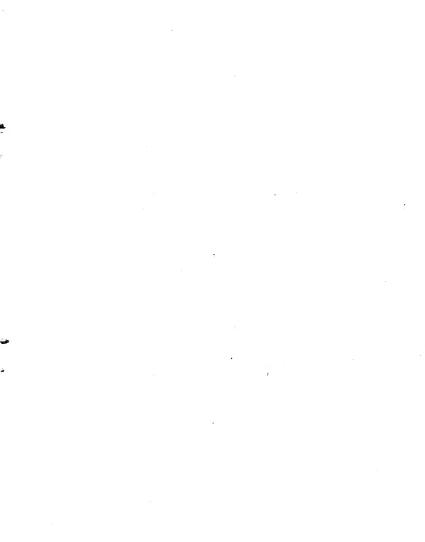

#### المقدمة

لا شك أن مهمة الناقد العربي الآن ليست سهلة لأسباب كثيرة من بينها أن مشكلة البحث عن منهج نقدى مازالت غير واضحة وغير مستقرة لسبب بسيط هو أننا مازلنا في مرحلة استيعاب للمناهج النقدية التي نشأت في الغرب خلال القرن العشرين. وقد كثرت هذه المناهج خلال العقود الثلاثة الأخيرة وتفرعت بصورة تجعل متابعتها في حد ذاتها أمرًا شاقًا، فما بالك بالاستيعاب والتمثل ثم التأصيل!!. إن المشهد النقدى الغربي الآن متسع جدًا.. فهناك حاليًا نقد التحليل النفسى، والنقد البنيوي، والنقد التفكيكي، والنقد السيميوطيقي، والنقد النسائي، ونقد النقد، ونقد استجابة القارئ وصورته الأخري المعروفة بنظرية التلقى، بل هناك النقد الجماعي، والنقد التفسيري (أو الهرمنيوطيقا)، والنقد المضاد للموضوع.. إلخ. وكل هذه اتحاهات تدخل في تياري الحداثة وما بعد الحداثة. ومن هنا جاءت صعوبة المهمة التي يحملها الناقد العربي المعاصر. ولعل هذا هو الذي جعل بعضهم يلجأون إلى نوع من الاكتفاء بالوقوف عند اتجاه واحد والتركيز عليه، بل إن بعضهم التزموا بمنهج فلان أو علان في كتاب كذا، وسارعوا إلى بناء ما يطلقون عليه نظرية في كذا، وتلا ذلك مباشرة تطبيقهم لهذه النظرية على أي نص عربي. ولا شك أنه صعب حداً أن يقيم أي ناقيد نظرية اعتمادًا على مؤلف واحد أو على كتاب من كتبه، لأن النظرية عادة تِكُون هي المحصلة النهائية لفترة طويلة من النظر والتأمل والقراءة المكثفة لعدد كبير من المؤلفين عربًا أو أجانب بما في ذلك التراث العربي الزاخر بالكنوز، وهذه الكنوز لم تكتشف بعد إلى الآن بالصورة المطلوبة.

ونظرية القراءة أو التلقى تعد الآن من النظريات التي تحظى باهتمام

واسع في مجال الدرس الأدبى، إلى الحد الذى جعل أحد النقاد الأوربيين يتنبأ بأنها يمكن أن تحدث تغييراً نهائياً في تصورنا للأدب. ولن نتوقف في هذا التقديم عند بعض الآراء أو الأقوال التي تؤيد ذلك، لأن كل هذا مبسوط وموضح في فصول الدراسة. ومن ثم فإننا نريد فقط أن يكون هذا التقديم الموجز مدخلاً إلى ما نريد تقديمه للقارئ في هذا البحث الذي يهدف إلى التعريف ببعض التوجهات الجديدة في النقد الأدبى، مع التركيز بصفة خاصة على عدد منها. ولهذ قسمت الدراسات المعروضة في هذا الكتاب إلى قسمين أو بابين هما: الباب الأول عن جمالية أو نظرية التلقى ويتكون من تمهيد، يتلوه بحث عن جذور النظرية وإرهاصاتها الأولى، ثم تأتى مرحلة التأصيل الفكرى والجمالي المنظرية، وهي المهمة التي قامت بها مدرسة كونستانز الألمانية على يد أبرز ممثليها وهما هانز روبرت ياوس وفولفانج إيزر.

أما الباب الثانى المكون من فصلين، فيشتمل على مقاربتين أوليتين ليستحوذان حاليًا على أهمية خاصة فى أوساط الدارسين فى أوروبا وأمريكا وهما تحليل الخطاب ونظريات ما بعد الحداثة. أما الملحق المضاف فى نهاية الكتاب عن علم النص فهو ترجمة أنجزتها للفصل الأول من كتاب وعلم النص، للعالم الهولندى تون أ. فان ديك، وهو من أشهر وأهم من كتبوا فى هذ العلم فى السنوات الأخيرة.

وإذا كنت لا أريد للمقدمة أن تستحوذ على جزء من وقت القارئ، بل أريده أن يدلف مباشرة إلى الكتاب فإنى أكتفى بهذا القدر، مشيراً فقط قبل الختام، إلى أن الهدف الرئيسى الذى وضعته نصب عينى وأنا أدرس نظرية التلقى كان يتمثل فى تنويع المصادر حتى أخرج فى النهاية بنتائج تتفق مع طبيعة هذه النظرية نفسها التى تعزز مبدأ الاختلاف والتنوع. ولهذا رجعت إلى مصادر عربية وأخرى أمريكية أو ألمانية أو إسبانية أو فرنسية من خلال لغتين أساسيتين هما العربية والإسبانية تضاف إليهما الفرنسية في بعض الأحيان. وهنا يبرز دور الترجمة، وهو دور نشط ومهم في الأوساط الغربية، وسوف يكتشف القارئ أن نظرية التلقى في أمريكا تختلف عنها في ألمانيا أو إسبانيا أو غيرهما من البلدان الأوروبية، وأن القراءة عند رولان بارت غيرها عند ياوس أو إيزر أو لاثارو كاريتير أو جارثيا بيريو، بل إن هذين الأخيرين، وهما أو لاثارو كاريتير أو جارثيا بيريو، بل إن هذين الأخيرين، وهما إسبانيان، يطرحان نظرية القراءة من منظورات بعيدة إلى حد كبير عما يطح في الأوساط الأوروبية الأخرى. وقد قادتني هذه السياحة في أماكن البحث الختلفة إلى نتائج عرضتها مفصلة في أحد الفصول أماكن البحث الختلفة إلى نتائج عرضتها مفصلة في أحد الفصول لا ينبغي أن يزعم أحد أنه يملك الكلمة الأخيرة والمطلقة في أي شيء لأنه لا ينبغي لأحد من البشر أن يدعي أنه أحاط بكل شيء علماً. ومن ثم فإن ما نقدمه ما هو إلا محاولات أو اجتهادات للوصول إلى قدر معقول من التحديد العلمي الموضوعي لظاهرة ما. والمجتهد، على كل معقول من التحديد العلمي الموضوعي لظاهرة ما. والمجتهد، على كل حال، كما ينص الحديث النبوي الشريف، له ثواب أجرين في حالة الخطأ.

ولا يسعنى فى هذا المقام إلى أن أقدم واجب الشكر إلى كل من أسهموا فى تقديم كل فصول هذا الكتاب إلى جمهرة واسعة من القراء، من خلل ملحق وثقافة السوم، بجريدة «الرياض» الذى يصدر كل خميس، وأخص بالذكر الأستاذين تركى عبدالله السديرى وسعد الحميدين اللذين يضطلعان بدور مهم فى نشر الثقافة الطليعية بالعالم العربى، إضافة إلى دورهما الثقافي المتميز.

والله ولى التوفيق

حامدابواحمد



#### الباب الأول نظرية التلقى

- تمهيد
- الفصل الأول: الجذور
- الفصل الثانى: نظرية التلقى في ألمانيا

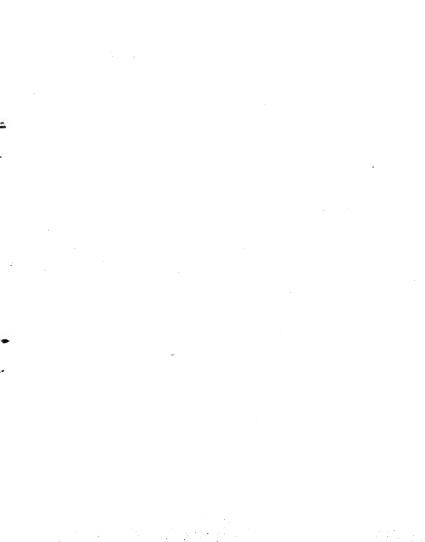

#### تمهيد

عندما أخذت تنتشر الكتابات الخاصة بالتلقى في نهاية الستينيات، صدرت عليها تحفظات مختلفة ، على امتداد سنوات ، ومن ذلك ما كتبه الناقد الشهير رينيه ويلك، في مقال له عام ٩٧٣ ٥م قال فيه: (لقد انشغل الناس في كل عصر ببقاء الأعمال الأدبية وآثارها وتأثيرها، ومن ثم فإن الانشغال الحالي بالتلقي ما هو إلا موضة عابرة، (١) ولكن كثيرين ممن كتبوا عن نظرية التلقي بعد ذلك رأوا أن ما يجرى في مجال نظرية الأدب يمكن أن يؤدى في غضون سنوات أو عدة عقود على الأكثر -إلى حدوث انقلاب في مفاهيمنا الخاصة بالأدب أو تصورنا له، لدرجة أن أحد المؤلفين الإسبان وهو خوسيه ماريا كاستيليت، كتب عام ١٩٦٥م (أي في بداية ظهور النظرية) كتسابًا تحت عنوان اساعية القارئ،. وقد تواصل الاهتمام بنظرية التلقى في كل البلدان الأوروبية، وعلى الأخص في ألمانيا التي شهدت ظهور المنظرين الكبار في هذا الجال. وقد كتب خوسيه ماريا بوثويلو إيبانكوس في كتابه ونظرية اللغة الأدبية، الصادر في مدريد عام ١٩٨٨م، في ختام الفصل الخاص بشعرية التلقى، يقول: ووعلى هامش كل هذه الأنماط، والأنماط الأخرى الكثيرة التي يمكن أن تظهر، تضمنت قضية التلقي طريقة جديدة لدراسة اللغة الأدبية. وعندما يأتي الوقت الذي يتكون فيه تاريخ للعلاقات بين الأدب والجمهور، وسيميوطيقا للتعاون النصي، وتاريخ لتصنيفات الخبرة الجمالية، عندئذ قد يتغير نهائيًا تصورنا للأدب، على

D.W. Fokkema y E. Ibsch, Teorias de la Literatura del siglo xx, (1) Catedra, Maedrid 1984, Pag 165.

نحو ما بدأ يحدث في الواقع الأ عام ٢٠٠٠.

ويرى روبرت هولب أنه ليست هناك منطقة من مناطق الاهتمام الأدبى لم تؤثر فيها نظرية التلقى؛ ذلك أن أثارات من هذا المنهج قلد أثرت كذلك فى بعض التخصصات المتاخمة، مثل علم الاجتماع وتاريخ الفن (٣). وهذا على أية حال شىء طبيعى فى فترة تنحو نحو التلاقى بين التخصصات والعلوم الختلفة، لدرجة أن أحد العلوم الناشئة وهو علم النص، يحمل عنوانًا جانبيًا هو أنه وعلم عبر التخصصات، (٤٠) أى عبر التخصصات الختلفة مثل علوم الاتصال، والسياسة، والتشريع، وعلم النفس والاجتماع واللغة والأدب وغيرها.

على أن هانز روبرت ياوس وهو أحد المنظرين الكبار لنظرية التلقى وقد رآها علامة على عصر كامل، وأنها بمثابة تغير في نموذج الثقافة الأدبية. وقبل أن نناقش هذا الرأى بالتفصيل، على نحو ما عرض مفصلاً في الفصل الأول من كتاب روبرت هولب نتوقف قلبلاً عند مسألة وتغير النموذج في الثقافة الغربية والحق أن هذه القضية قد لفتت انتباهي بقوة أثنياء دراستي للأدب الإسباني بجامعة مدريد. فقد لاحظت أن العصر الحديث منذ منتصف القرن التاسع عشر، خاصة خلال النصف الأول من القرن العشرين في مجال الكتابة الأدبية، أو ما يسمى بالإبداع، وخلال النصف الثاني منه في مجال نظرية الأدب ويتميز بتغير النموذج في فترات سريعة ومتلاحقة. فالشعر الرمزى على سبيل المثال – في نهاية القرن التاسع عشر تعقبه الحركات

 <sup>(</sup>٢) خ.م.ب. إيسانكوس، نظرية اللغة الأدبية، مكتبة غريب بالقاهرة عام
 ١٩٩٧م، ص ١٤٢، ترجمة كاتب هذه السطور.

<sup>(</sup>٣) روبرت هولب، نظرية اللقي، ترجمة د. عز الدين إسماعيل، كتاب النادى الأدبي الثقافي بجدة، الطبعة الأولى ٨/٨/ ١٩٩٤م، ص ٣١.

Teum A. Van Dijk, la ciencia del Texto, 3 edlicion Ed. Paidas, (£) Barcelona, 1992, Primer Capitulo.

الطليعية الكثيرة الختلفة، ثم تأتى الحركة السريالية، تتلوها حركة الالتزام، إلى أن نصل إلى أكثر الحركات إغراقًا في غموض القصيدة وإحكامها. والرواية تتطور من الواقعية إلى تيار الوعى إلى الكافكاوية (نسبة إلى الرواية الجديدة، إلى الواقعية السحرية وغيرها من التيارات في أمريكا اللاتينية.. إلخ، وقل مثل ذلك في فنون الكلام الأخرى.. كما شهدت نظرية الأدب انتقالات سريعة من الشكلانية الروسية إلى مدرسة براغ، إلى البنيوية، إلى تيارات ما بعد البنيوية أو ما بعد الحداثة.. إلخ. وكل هذا يدل على أن تيارات ما بعد البنيوية والإجراءات النظرية لا تتوقف عند مرحلة بعينها، وإنما هناك تغير مستمر في النموذج. وهذه إحدى السمات الكبرى للثقافة الغربية المعاصرة.

وقد كان يظن أن هذا التغير المستمر سمة من سمات الكتابات الأدبية والنقدية فقط، ولكن القرن العشرين شهد أيضًا هجومًا مطردًا على اليقين الموضوعي للعلم في القرن التاسع عشر. فلقد شككت نسبية أينشتين فيما كان مسلمًا به من أن المعرفة ليست سوى تراكم صارم متصاعد من الحقائق. وأظهر الفيلسوف ت. س. كون أن ما يظهر بوصفه حقيقة في العلم يعتمد على الإطار المرجعي لرجل العلم في النظر إلى موضوع الفهم. وأكد علم نفس الجشطالت أن العقل الإنساني لا يدرك الأشياء في العالم بوصفها أجزاء ومقطعات منفصلة، بل بوصفها تشكلاً لعناصر وموضوعات أو كليات منتظمة ذات معنى، على نحو تبدو معه العناصر الفردية مختلفة باختلاف السياق، بل يختلف تفسيرها داخل الجال الواحد من الرؤية حسب النظرة إليها من حيث هي صورة أو مهاد (°).

<sup>(\*)</sup> رامان سلدن، النظرية الأدبية المعاصرة، ترجمة 2. جابر عصفور، دار الفكر للدراسات والنشر، الطبعة الأولى، القاهرة ١٩٩١م، ص ١٨١.

وقد ارتبطت بالوضعية العلمية في القرن التاسع عشر وضعية أخرى يطلق عليها اسم «الوضعية التاريخية». وقد شكّك الكُتّاب والمفكرون في القرن العشرين في هذه الوضعية، ومن هؤلاء الفيلسوف التحليلي أ.س. دانتو الذي يقول: «إن معرفتنا بالماضي يحددها بصورة واضحة جهلنا بالمستقبل». وقد اتفق المؤرخ كارل جورج فابر مع دانتو في نظرته إلى الطابع المؤقت للمعرفة العلمية. ولهذا رأى فابر في مؤلف صادر له عام ١٩٧١م، أن دراسة التاريخ ما هي إلا دراسة للخبرة. وهذه الخبرة تعود إلى الوراء وتتغير من خلال المعارف المضافة. ويرى فابر أن النمو الكمي، أي قيام كل لحظة بإضافة أحداث جديدة إلى الماضي، تعنى أنه يحدث في الوقت نفسه تغير كيفي في الحصلة النهائية للماضي، ومن ثم فإن كل جيل لابد وأن يعيد كتابة التاريخ (١٠).

وسوف تضع نظرية التلقى فى اعتبارها النسبية التاريخية والثقافية ، 
نظرًا الأنها ، أى نظرية التلقى ، تقوم على الاقتناع بالتحول فى المادة - ومن 
ثم فى العمل الأدبى - على امتداد عملية تاريخية . وهذا العنصر النسبى 
التاريخي فى نظرية التلقى يجعلها تتحاشى النظر بلا تمييز إلى الأعمال 
فى الماضى . ويتهم ياوس الوضعية التاريخية بالقصور فى المنظور الذى 
ينبغى أن يكون مشروطًا من الناحية التاريخية . وفى ذلك يقول فى بحث 
له عام ١٩٧٠ م: وإن الطريق الذى سار فيه تاريخ الأدب وتاريخ الفن فى 
القرن التامع عشر يمكن أن يتميز بالعدول التدريجي عن طرق المعرفة 
القرن التامع عشر يمكن أن يتميز بالعدول التدريجي عن طرق المعرفة 
للفن القديم والحديث بوصفه ثموذجًا جديدًا للخبرة التاريخية ، نجد أن 
تاريخ الفن قد تخلى عن شرعيته بوصفه أداة للتفكير ، تاركًا هذه المهمة 
لعلم الجمال وفلسفة الفن والهرمنيوطيقا (٧٠).

Teorias de la literatura del siglo xx, pag. 168. (٦) المرجع السابق، ص ١٦٨٠

#### النموذج الرابع:

كان الشاعر الإسباني خوان رامون خمينيث رحاصل على جائزة نوبل في الآداب عــام ١٩٥٦م ومــتــوفي عــام ١٩٥٨ ) يرى أن الأدب الأوروبي مرُّ بشلاث مراحل كبرى أو عصور كما يسميها، هي: عصر النهضة، والعصر الرومانتيكي، وأخيرًا العصر الحديث أو الحركة الحديثة (الموديرنزم)(^). ولكن الكاتب الألماني هانز روبرت ياوس، في مقال له نشير عام ١٩٦٩م تحت عنوان والتغيير في نموذج الثقافة الأدبية (٩) قسم المراحل إلى أربع وأطلق على كل منها مصطلح النموذج. والنماذج - في رأيه - ثلاثة سابقة، ورابع ناشئ رشحت نظرية التلقى لكى تمثله. وقد استعارياوس فكرتى «النصوذج» و«الشورة العلمية؛ من كتابات الفيلسوف توماس س. كون، وخاصة كتابه وبنية الثورات العلمية، (ترجم هذا الكتاب إلى العربية ونشر في بيروت عام ١٩٨٧م). ويرى ياوس أن التطور في الدراسات الأدبيسة شبيسه بالإجراءات التي تتم في مجال العلوم الطبيعية، وأن دراسة الأدب ليست عملية تنطوى على تراكم تدريجي للحقائق والشواهد التي تقرب كل جيل من الأجيال المتعاقبة من معرفة حقيقة الأدب، أو من الفهم السليم للأعمال الأدبية المفردة، ولكن التطور تشخصه قفزات نوعية، ومراحل من القطيعة، ومنطلقات جديدة. إن النموذج الذي وجُّه البحث الأدبى ذات يوم ما يلبث أن ينسذ عندما يصبح غيسر قادر على الوفاء بالمطالب التي توسمتها فيه الدراسات الأدبية، ويحل تموذج جديد أكثر ملاءمة لهذه المهمة، مع استقلاله عن النموذج الأقدم، محل أسلوب التناول العتيق، إلى أن يشبت، مرة أخرى، أنه غير قادر على

<sup>( ^ )</sup> انظر في ذلك كتابنا درائد الشعر الإسباني الحديث خوان رامون خمينيث ، ، دار الفكر العربي، بالقاهرة، ١٩٨٦م ص ٥٠ .

<sup>(</sup>٩) خصص روبرت هولب الفصل الأول كاملاً من كتابه لشرح هذا المقال.

الوفاء بوظيفته في شرح الأعمال السابقة على الوقت الراهن(١٠٠.

وعلى الرغم مما تنطوي عليسه أفكار هانز روبرت ياوس في هذا المضمار من طرافة ، إلا أنها - في رأيي - ليست جديدة لا على مستوى الفكر الأوروبي، ولا على مستوى الأفكار في أي زمان ومكان. كما أن أفكار تومياس س. كون لا تنطوى، هي الأخيرى، على جدة مطلقة في مجال العلم. فمنذ أن عرف البشر التفكير والكتابة وهم ينتقلون من مرحلة إلى مرحلة ، ومن قفزة إلى قفزة ، أو بمفهوم كُونْ وياوس من تموذج إلى تموذج. وإذا كان النص-سواء كان أدبيًّا أو علميًّا -هو الممثل الأعظم لتطور الثقافة، فإن الناقد الفرنسي رولان بارت معه كل الحق في قوله الشبهيس: «النص منا هو إلا نسبيج من الاقتباسيات يتم تخطيطه انطلاقًا من مراكز ثقافية لا حصر لها.. ولكن يبدو أن من طبيعة البشر النسيان أو التناسي، وأنهم يحتاجون في كل وقت إلى من يذكرونهم بالبديهيات التي لا تحتاج إلى تكرار. كما يبدو أن التكرار يمثل عنصرا مهمًّا في بنية العقل البشرى، وهو يمثل، في السيميوطيقا الحديثة، نوعًا من الشراكم الذي يردف المعنى ويؤكده. والدليل على أن البسسر ينسون دائمًا حتى في ذروة اللحظة التي يتصورون فيها أنهم سيطروا سيطرة تامة على المناهج العلمية ، أن كُتُابنا ونقادنا في السبعينيات والثمانينيات كانوا يؤكدون على أقانيم البنية وحيدة المركز، والأنساق الكلية الشابسة، وأقانيم المنشأ والأصل والعلة والغاية.. إلخ، ويظنون أنهم بذلك قد بلغوا أقصى درجة في المنهجية العلمية المنظمة للدرس الأدبي، مع أنهم لو نظروا حولهم بإنصاف لأدركوا أن الثقافة الغربية في ذلك الوقت نفسمه كانت تغلى بأفكار جديدة مناقضة تمامًا للأفكار السابقة، تقوم على نسبية المعرفة كما هو واضح في هذه النظرية التي نحن بصددها. وهي نظرية التلقي، والتي يقال إن الأفكار الخاصة بها

<sup>(</sup> ١٠ ) انظر روبرت هولب ، نظرية التلقى ، ص ٣٩ - ٠ ٤ .

بدأت تطرح منذ أوائل الستينيات ـ كما سوف نرى فيما بعد ـ أى فى نفس الفترة التى كانت البنيوية فيها مزدهرة فى بلد مثل فرنسا .

نعود إلى ياوس فنجد النماذج الثلاثة السابقة وهي:

١ - النموذج الإنسانى الكلاسيكى. وكانت مهمة الناقد الأدبى فى ذلك الوقت هى أن يقيس الأعمال الأدبية فى الحاضر وفقًا لقوانين مقررة، وأن يحدد - من ثم - ما إذا كانت تفى، أو لا تفى، عطالب المنجزات الشعرية المعتمدة.

٧ - وقد انهار النموذج الكلاسيكى خلال القرنين الشامن عشر والتاسع عشر، وكان ذلك جزءًا من «الثورة العلمية» في مفهوم التاريخ. وكان من نتائج التغيرات السياسية والمطالب الأيديولوجية أن أصبح التاريخ الأدبى مطلبًا للشرعية القومية يتسم بالمثالية. وبقيام الحرب العالمية الأولى استنفد هذا النموذج الثاني جدواه في مجال البحث الأدبى المشمر.

٣ - ثم بزغ النصوذج الشكلاني الجمالي، الذي يركز على العمل الأدبي بما هو كذلك. ويمثل ياوس لهذا النموذج بأسلوبية ليوشبتزر، ووتاريخ الأفكار، عند أوسكار فالسل، والشكلانيين الروس، والنقد الجديد في أم يكا(١١).

ولكن النموذج الثالث صار مستهلكاً منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وظهرت أعراض أزمته حسب ياوس - في التيارات التالية: استعادة النزعة التفسيرية الفلسفية (الهرمنيوطيقا) لمكانتها، والدعوة إلى نقد يقوم على قدر أكبر من الصلة الوئيقة بالمجتمع، وظهور بدائل مثل النقد القائم على الأنماط الأصلية عند نور ثروب فراى، ومثل البنيوية.

ومن ثم باتت الحاجة ملحة إلى ظهور مذهب يتمثل فيه النموذج ( 11 ) المرجع السابق، من ص ٤٠ إلى ٤٣٠ . الجديد أو «الرابع». وربما فكر البعض فى البنيوية أو فى الماركسية، وكانت أكثر المذاهب ظهوراً فى ذلك الوقت، ولكن ياوس استبعد الاثنين للأسباب التالية:

أولا: فيما يتعلق بالماركسية فإنه ينبغى صرف النظر عنها لأنها تعد قائمة على إجراءات آلية فقط، ومن ثم كان من المكن إرجاعها في يسر إلى صندوق مخلفات النزعة التاريخانية / الوضعية.

ثانيًا: بالنسبة للبنيوية وقد تضاف إليها أشكال أخرى من وما بعد البنيوية وإن أصولها القائمة وفي رأى ياوس على معارضة الفكر البنيوية وإن أصولها القائمة وفي رأى ياوس على معارضة الفكر التاريخي / اللغوى، وتنوع الاتجاهات النقدية التي ظهرت فيها يستبعدانها مؤقتًا من دائرة النظر. ذلك بأن قيمتها الأساسية حتى ذلك الوقت، قد تمثلت في الدعوة إلى إدخال المقولات والإجراءات التي طورها الألسنيون إلى مجال تحليل الأعمال الأدبية وإذا كانت البنيوية قد حققت درجة من الشرعية، فإنها، مع ذلك، كانت في التحليل الأخير، مثاراً للشك من حيث إنها لم تتمثل فيها الوحدة اللازمة للوضع النموذجي (١٢).

وقد حدد ياوس ثلاثة مطالب منهجية للنموذج الرابع هي:

 ١ - انعقاد الصلة بين التحليل الشكلى الجمالى والتحليل المتعلق بالتلقى / التاريخي، شأنها شأن الصلة بين الفن والتاريخ والواقع الاجتماعي.

B

٢ ـ الربط بين المناهج البنائية والمناهج التفسيرية (وهو الربط الذي لا يكاد يلتفت إلى إجراءات هذه المناهج ونتائجها الخاصة).

٣- اختبار جماليات للتأثير (الفاعلية) لا تكون مقصورة على الوصف، وبلاغة جديدة، تستطيع أن تحسن شرح أدب الطبقة العليا، بالقدر نفسه الذي تحسن به شرح الأدب الشعبي، والظواهر الخاصة

<sup>(</sup>١٢) المرجع السابق، من ص ٤٣ إلى ٤٦.

بوسائل الاتصال الجماهيري(١٣)

وبعد أن ربط ياوس هذه المطالب بالوضع الحساضسر (فى أواخسر الستينيات) وبالأهمية المتزايدة لوسائل الإعلام، رأى أن نظرية التلقى سوف تكون هى القادرة على الوفاء بالمطالب الثلاثة المذكورة، وأنها هى المرشحة لتمثيل النموذج الرابع الذى هو علامة على العصر الذى نعيش فيه، ولا شك أن ياوس لم يكن مبالغًا فى هذا التصور لأن نظرية التلقى قد لقيت بعد ذلك اهتماماً كبيراً كما سوف نرى فيما بعد.

<sup>(</sup>١٣) المرجع السابق، ص ٥٥.

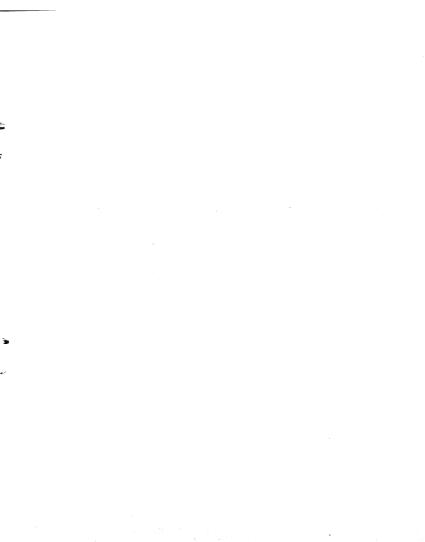

### الغصل الأول

- نظرة عامة
- رولان بارت
- تأملات منهجية
- إرهاصات أخرى

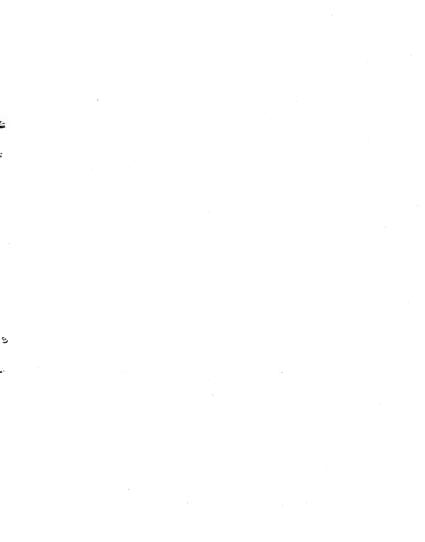

#### نظرةعامة

كان عنترة بن شداد يُصُدر عن حس إنساني راق عندما أطلق بيته الشهير:

هل غنادر الشعراء من معردم أم هل عبرقت الدار بعد توهم ذلك أنه لا شيء في هذا العالم يأتى من فراغ، وإنحا لابد أن تكون له مقدمات أو إرهاصات، وهذا هو السبب في لجوء الباحشين، إزاء أى مذهب جديد أو حركة جديدة، إلى البحث عن أصول ذلك المذهب أو تلك الحركة. رأينا ذلك في الأجناس والمذاهب الأدبية (15)، ونراه الآن في نظرية التلقى وفي غيرها من المذاهب الحاصة بنظرية الأدب. لكن نظرية التلقى تحظى في هذا الصدد، باهتمام خاص لدرجة أن كل ما تحت يدى من دراسات عنها تخصص جزءًا للحديث عن جذورها، وبعضها يعود بهذه الجذور إلى مصادر قديمة جداً مثل كتاب وفن الشعر، لأرسطو أو التراث البلاغي برمته.

وتتفاوت عناوين الجزء الخاص بهنده الجدور من دراسة لأخرى: فروبرت هولب في كتابه ونظرية التلقى، يخصص لذلك فصلاً كاملاً طويلاً هو الفصل الثاني (من صفحة ٦٥ إلى صفحة ٢٤ ا في الترجمة العربية) تحت عنوان والمؤثرات والإرهاصات، والبعض يضع لها عنوانًا آخر مثل والطلائع، أو يشير إلى ذلك بدون عنوان، وبعضهم يكتب عن الأصول والجدور. إلخ. وعلى نفس المنوال تجد تضاوتًا غير قليل في

<sup>( £ 9 )</sup> انظر في ذلك الفصل الخنامس من كتابنا ورائد الشعر الإسباني الحديث، حيث يرجع الناقد كارلوس بوسونيو أصول الرمزية الإسبانية في أوائل القرن العشرين إلى الشعر العربي في الأندلس.

المسميات رصداً وتجديدًا: فروبرت هولب، فى الفصل المذكور، يرى أن كتاب دفن الشعر علار المسطو باشتماله على فكرة التطهير بوصفها مقولة أساسية من مقولات التجربة الجمالية يمكن أن يعد أقدم تصوير لهذه النظرية التى تقوم فيها استجابة الجمهور المتلقى بدور أساسى، كما يشير هولب أيضًا إلى التراث البلاغى وعلاقته بنظرية الشعر. ولكن هذا المؤلف الأمريكي يحصر المؤثرات الحديشة في خمسة هى: الشكلانية الروسية ، وبنيوية براغ ، وبالتحديد جان موكاروفسكى وتلميذه فيلكس فوديكا ، وظواهرية رومان إنجاردن ، وهرمنيوطيقا هانز جورج جادامر ، وسوسيولوجيا الأدب .

أما جوناتان كولر (وهو أمريكي أيضًا) في كتابه وعن التفكيك الصادر عن جامعة كورنيل عام ١٩٨٢ م (الفصل الأول عن القراء والقراءة) فيركز على الأسباب التي أدت إلى ظهور نظرية التلقي في ألمانيا في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات، وهو يكاد يحصر هذه الأسباب في النصوص الكثيرة التي وردت في أعمال الناقد الفرنسي رولان بارت، وخاصة في كتابه ولذة النص و (S/Z) و و درجة الصفر في الكتابة ، فضلاً عن توجهه السيميوطيقي المعروف.

وخوسيه ماريا بوثويلو، في الفصل الخاص بشعرية التلقى من كتابه 
«نظرية اللغة الأدبية» يحصر طلائع النظرية في رومان إنجاردن التي 
كانت شخصيته بمثابة جسر بين الظاهراتية والتفسيرية المأخوذتين عن 
هوسسرل وهيدجس، وبين الأبحاث الأدبية. وهناك أيضًا البنيوية 
الديناميكية عند موكاروفسكي وفوديكا من مدرسة براغ، ثم إنه يفرد 
في نهاية الفصل جزءً خاصًا عن إمبرتو إيكو وكتابيه «العمل المفتوح» 
( ١٩٦٢ ) و LECTOR IN FABULA ( ١٩٦٧ م) . وكان يمكن لهذا 
المؤلف الإيطالي أن يكون من النظرين الكبار لنظرية التلقي أو المرهصين 
بها على الأقل بكتابه المذكور «العمل المفتوح» الذي بدأ بفرضيات

استكملت بطريقة تحليلية في كتابه الآخر، لولا أن عمله يدخل في إطار عام يختص بنظريته السيميوطيقية.

ورامان سلدن في كتابه والنظرية الأدبية المعاصرة ، يرى أن الاتجاه الفلسفي الحديث الذي يركز على الدور المركزي للقارئ في تحديد المعنى هو الفينومينولوجيا (أو فلسفة الظواهر) ، إذ يذهب هوسرل إلى أن المرضوع الحق للبحث الفلسفي هو محتويات وعينا وليس موضوعات العالم ، فالوعي دائمًا وعي بشيء ، وهذا الشيء الذي يبدو لوعينا هو الواقع حقًا بالنسبة لنا ، أضف إلى ذلك أننا نكتشف في الأشياء التي تظهر في وعينا خصائصها العامة أو الجوهرية(١٥٠) . وعلى الرغم من ذلك فيان سلدن يرى أن إرهاصات النظرية النقدية التي تركز على القارئ تتمثل فيما قام به مارتن هيدجر من رفض النظرة الموضوعية عند القارئ تتمثل فيما قام به مارتن هيدجر من رفض النظرة الموضوعية عند أستاذه هوسول ، مبروًا ذلك بالوجود المتعين للكائن الإنساني ، الذي أستاذه هو تفكير تاريخي دائمًا ، على الرغم من أن صفة التاريخية لا موقف ، فهو تفكير تاريخي دائمًا ، على الرغم من أن صفة التاريخية لا الشخصي . وقد استفاد جادامر من هذه الفكرة وقام بتطويرها أدبيًا في كتابه والحقيقة والنهج ، الصادر عام ٩٧٥ (١٢٠).

وبعض المؤلفين ربط بين التفكيك ونظرية التلقى، ونجد هذا واضحاً في كتاب جوناتان كولر المذكور دعن التفكيك، وهذه السمة ظهرت في مؤلف عربى أخير هو كتاب واللغة الثانية، للناقد فاضل ثامر الصادر عن المركز الثقافي العربي ( \$ 9 9 م). ففي الفصل المعنون ومن سلطة النص إلى سلطة القراءة، ينطلق المؤلف من منظور تفكيكي، لكنه يركز على الجانب القرائي في هذه النظرية. ويرى فاضل ثامر

<sup>(</sup> ١٥ ) رامان سلدن ، المرجع المذكور ، ص ١٨٦ .

<sup>(</sup>١٦) انظر السابق، ص ١٨٨.

(صفحة ٢٤) أن كتاب والخطيئة والتفكير وللناقد الدكتور عبدالله الغذامي، هو أول دراسة نقدية عربية تعلن انتماءها لمنهج القراءة التفكيكية. وهذا التداخل بين نظرية القراءة والتفكيكية يحتاج في نظرى - إلى دراسة خاصة ترصد جوانب الاتفاق وجوانب الاختلاف، خاصة وأن هناك نظرية أخرى يمكن أن تتداخل مع هاتين وهي النظرية الخاصة بالنقد النسائي.

وبرى مؤلفا كتاب ونظريات الأدب في القرن العشرين، وهما د. و. فوكيه وكيه وإيلرود إبش أن نظرية التلقى مدينة في ظهورها، على هذا النحو أو ذاك، لشلاثة تبارات كبرى هي: التاريخ، والهرمنيوطيقا، والبنائية، وإذا كان الأمر كذلك فإن الكتّاب البارزين في هذه التيارات الشلاثة كان لهم تأثير، قل أو كثر، في ظهور نظرية التلقى وانتشارها على يد أصحاب مدرسة كونستانز الألمانية، وبخاصة عند هانز روبرت ياوس وفولفانج إيزر. وعلى الرغم من التفاوت الظاهر بين الآراء المذكورة لا أنها تصب في النهاية في عدد محدود من المذاهب والأشخاص، ومن لم سوف نعرض لبعض هذه التيارات، بشيء من التفصيل، ونحن في هذه الدراسة التي نبحث فيها عن جذور نظرية التلقى نتفق كل الاتفاق مع روبرت هولب في قوله: وإن ظهور مدخل جديد إلى الأدب، خصوصًا إذا كان هذا المدخل يدعي لنفسه وضعًا نموذجيًا، يولد لا محالة سلسلة من الدراسات التي تستكشف الجذور، ومن ثم تعفي على دعاوى

وقبل أن نتناول التيارات الممهدة لنظرية التلقى نود أن نستخلص بعض النتائج التى توصلنا إليها بعد قراءة مكشفة لنظريات الأدب الحديثة فى الغرب، ومنها هذه النظرية التى نحن بصددها. وأولى هذه النتائج هى: الدينامية الشديدة فى التعامل مع ظاهرة الأدب، فلا شىء

<sup>(</sup> ١٧ ) روبرت هولب، المرجع السابق، ص ٩٥ .

يقف عند مرحلة معينة أو رأى محدد، لدرجة أن هذه النظرية التى ادعى منظرها الأول هانز روبرت ياوس أنها سوف تكون النموذج الرابع فى تطور الثقافة الغربية لم تلبث أن ظهرت اعتراضات كثيرة عليها.

ثانيًا: إن اختلاف القراءات أصبح هو السلطة الأولى في التعامل مع أى نص. وسوف نرى فيما بعد كيف استخلصت بعض القراءات أصو لأ أو جذورًا لنظرية التلقي في كل من الشكلانية الروسية ومدرسة براغ البنيوية وغيرها من المذاهب والتيارات التي كانت تركز على الرسالة بما هي رسالة، بل إن السعض قرأوا نموذج روميان ياكبوبسيون من منظور قرائي، وفي ذلك يقول رامان سلدن: ولقد آمن ياكوبسون أن الخطاب الأدبى يختلف عن غيره من أنواع الخطاب بتركيزه على الرسالة، فالقصيدة تلفتنا إلى نفسها رشكلها وصورها ومعناها الأدبي قبل أن تلفتنا إلى الشاعر أو القارئ أو العالم. ولكن إذا رفضنا النظرة الشكلية لياكوبسون وتأملنا الأمر من منظور القارئ أو المتلقى فإن توجه نموذج ياكوبسون يتغير بالكلية. وعندئذ يمكن أن نقول إن القصيدة ليس لها وجبود فعلى إلا عند قبراءتها، وإن معناها لا يمكن مناقبشته إلا بقرائها ١٩٥٠). لقد كان الناقد التفكيكي الأمريكي بول دي مان، على حق عندما أعلن بشكل قاطع وأنه قد انتهى زمن تسلط العامل الأدبى، (١٩) ويرى بول دى مان أن مفهوم اللغة التصويرية أو البلاغية في جوهرها الذاتي يقضي على ادعاءات أية نظرية للتفسير تقوم على المواءمة بين العلامة SIGNO والمرجع. فالبلاغة هي الملمح المميز للغة، وفكرة وجود لغة تكون بمعزل عن البلاغة هي مجرد وهم. ومن ثم فإن بول دى مان يستنتج من هذه البلاغية الجوهرية للغة استحالة المدلول أو المعنى، وكل هذا يؤدى إلى الفكرة التي تقول إن أية قراءة ما هي إلا سوء

<sup>(18)</sup> رامان سلدن، المرجع السَّابق، ص 187.

<sup>(19)</sup> نقلاً عن فاضل ثامر ، اللغة الثانية ، المركز النَّقافي العربي ، بيروت ١٩٩٤م ، ص ٤١ .

تفسير وتخالف (٣٠٠). وبول دى مان، وإن كان يبالغ فى هذا الملمح التفكيكى للعلاقة بين الدال والمدلول، إلا أن أفكاره، على أية حال، تصب فى هذا التوجه الذى قلنا إنه قد صارت له السيادة فى التعامل مع النص.

ثالثًا: هناك نتيجة تتعلق بالتوجه العلمي في الدرس الأدبي، ولكننا سوف نتناوله بشيء من التفصيل خلال حديثنا عن التيار الأول من التيارات التي مثلت إرهاصًا بنظرية التلقي.

#### التيارالتاريخي ،

تحدثنا من قبل عن الفيلسوف التحليلي أ. س. دانتو ونقده للوضعية التاريخية، ونظرته إلى الطابع المؤقت للمعرفة العلمية وتناولنا اتفاق المؤرخ كارل - جورج فابر في ذلك ورأيه حول أن دراسة التاريخ ما هي المؤرخ كارل - جورج فابر في ذلك ورأيه حول أن دراسة التاريخ ما هي المضافة، ثم تناولنا نظرية النمو الكمي عند فابر . والآن نضيف بأن هانز روبرت ياوس مؤسس نظرية التلقي في أواخر الستينيات كان في الأساس مهتمًا بالعلاقة بين الأدب والتاريخ، وقد أزعجه ما عاينه في فترة الستينيات وما قبلها من إهمال شديد لطبيعة الأدب التاريخية، ونحن نعرف أن الاتجاهات الأسلوبية والألسنية والشكلية والبنيوية كانت تركز على الجانب الوصفي (السانكروني) مهملة تمامًا الجانب التاريخية معظم هذه الاتجاهات، وخاصة البنيوية، تنطلق من إيمان عميق بأن النص يمتلك بنية مركزية ويكشف عن نسق أو مجموعة أنساق وأنظمة محددة، وأن وظيفة القارئ تتمثل في الكشف عن شفرة النص وأنساقه اغتلفة. وقد رأى ياوس في محاضرة ألقيت في جامعة كونستانز في

<sup>(</sup> ٢٠ ) انظر بوثويلو إيبانكوس، نظرية اللغة الأدبية، ص ١٦٨.

أبريل عام ١٩٦٧م عن التاريخ الأدبي أنه لابد من الحافظة على نوع من الصلة الحيوية بين نتاج الماضي واهتمامات الحاضر وأنه لابد من العودة بتاريخ الأدب إلى مجال الاهتمام العلمي حتى يتم إنعاش دراسة الأدب، وبالتالي التأثير في مجال التعليم. وقد عزا ياوس أزمة الأدبية في ذلك الوقت إلى إهمال الأفكار القديمة الخاصة بعلم تاريخ الأدب. ولا شك أن أزمة الأدبية في ذلك الحين كانت تبدوقاسمًا مشتركًا لدى معظم من يتناولون ظاهرة الأدب: فالتفكيكيون أخذوا يحاربون الطابع المعتم للنظرية للفيلولوجية بوصفها معرفة صالحة أوبوصفها وسيلة للحصول على المدلول. وعندما تحدُّت التفكيكية ثنائية اللغة الأدبية / وغير الأدبية، وحاربت التمييز بين الأدب والنقد فإنها بذلك أحرقت أسس فقه اللغة نفسه بوصفه علمًا لتفسير مدلول النصوص(٢١). والتداولية الأدبية ركزت على دراسة سياقات الإنتاج والاستقبال، فضلاً عن التحديات السياقية ذات الطبيعة التاريخية والاجتماعية والثقافية، ومن ثم فإنها حسب تعريف فإن ديك في كتب الصادرة في أواخر السبعينيات وأوائل الشمانينيات عن دالنص والسياق، أو دعلم النص، يمكن أن تعد نظرية في السياقات، وها هي نظرية التلقي، التي ولدت في فترة واحدة تقريبًا مع التفكيكية ومع التداولية تشجب الإهمال المتعمد للتاريخ الأدبي وتنقل النموذج من سلطة النص إلى سلطة القارئ حتى لتتعدد القراءات بتعدد من يقرءون النص. وكل هذه الاتحاهات الجديدة كانت تتفق على شيء مهم هو إخفاق الخصوصية اللفظية النصوصية للغة الأدبية ، كما كان ثمة اتفاق على أنه لا يمكن تهميش المواضعة التاريخية المعيارية أو البحث الاجتماعي للحدث الأدبي، ومن ثم صارت اللغة، وخاصة في التداولية، نظامًا معقد للاتصال وتخلت عن الوصف الحايث الذي كانت عليه في البنيوية وغيرها من التوجهات

<sup>(</sup> ٢١) انظر إيبانكوس، نظرية اللغة الأدبية، ص ٥٤٠.

الألسنية. وجاءت نظرية القراءة لتؤكد نسبية المعرفة بمستوييها الفردى الآني أو الاجتماعي التاريخي.

نعود إلى فابر ونظريته التاريخية عن النمو الكمي الذي يتبعه تغير كيفي، وهذه النظرية - كما أسلفنا - عرضت مفصلة في مؤلف له صادر عام ١٩٧١م فنجده يقول: وإن اللحظة الجديدة من الماضي التي تضاف تتضمن في كل مرة بعض الآثار أو إذا تمثلت في لحظة انقطاع مهمة . فإنها تفقد آثارًا بالنسبة للحظة ماضية سابقة. وذلك لأن الدراسة العلمية للماضي لابد وأن تتضمن الآثار الناتجة عن ظهور حدث ما، ويما أن المؤرخ ينبغي عليه أن يصف الآثار الناتجة انطلاقًا من زمنه الخياص فقط، فإنه من المكن أن نؤكد أن كل جيل لابد أن يكتب تاريخًا جديدًا ، (٢٢). وقد استفاد هانز روبرت ياوس من نظرية فابر المذكورة عن النمو الكمي ورأى أنها تنطبق على التاريخ الأدبي الذي يمكن أن يكون فيه لكل لحظة إسهام بإضافة عمل جديد. فإذا أدخلنا التأثير الذي يحدثه هذا العمل الجديد فإننا بذلك نصل إلى علاقة جديدة ومختلفة بين التاريخ العام وتاريخ الأدب. وهذه الطريقة في النظر إلى الأشياء تقضى تمامًا على الفكرة السائدة التي تجعل من الحدث التاريخي حدثًا مقفلاً مطبقة ذلك على العمل الأدبى، الذي يمكن أن يكون، على العكس من ذلك، قابلاً للتحديث المستمر، وقد انطلق ياوس من هذه الفكرة في بحث له مهم كتبه عام ١٩٦٧م تحت عنوان وتاريخ الأدب بوصفه تحدياً لعلم الأدب، حيث رأى أن أى تغير يخلق شيئا جديداً، وأكشر من ذلك فإن العمل الفني تحصل له إضافات مع أي بيان جديد حتى ولو كن على المستوى الفردي. وقد هاجم ياوس الموقف المعارض الذي ينظر إلى العمل الأدبي بمنأى عن التاريخ مستخدمًا في ذلك

<sup>(</sup> ٢٣) نقلنا هذه الفقرة عن كتاب ونظريات الأدب في القرن العشرين، الطبعة الإسبانية، ص ١٦٩.

مفهومه اللاأسطورى للتراث، ذلك لأنه يرى أن التراث غير قادر على أن يمتد بنفسه، وإنحا لابد وأن يتم ذلك من خلال التلقى، وفى ذلك يقول فى بحث له منشور عام • ١٩٧٥م: وإن النماذج الكلاسيكية ليست حاضرة إلا بقدر ما تكون متلقاة، (٣٣٠.

#### الشكلانية الروسية،

لم يكن أحد يتوقع أن يتم البحث في الشكلانية عن أصول لنظرية التلقى، خاصة وأن الباحثين قد اعتادوا الرجوع إليها عند البحث عن أصول البنيوية الفرنسية أو النقد الجديد في أمريكا. ولكن الحادث الآن هو أن الكثيرين يعيدون قراءة الشكلانية، والشعرية وغيرها من منظورات جديدة. وقد سبق أن رأينا طرفًا من ذلك بالنسبة لرومان ياكوبسون. أما فيما يتعلق بالشكلانية وصلتها بنظرية التلقي فقد توسع روبرت هولب في بحث هذه المسألة (٢٤) وفي هذا يقول: ولقد أسهم الشكلانيون الروس، بتوسيعهم مفهوم الشكل بحيث يندرج فيه الإدراك الجمالي، وبتعريفهم للعمل الفني بأنه مجموع عناصره، وبجذبهم النظر إلى عملية التفسير ذاتها، أسهموا في خلق طريقة جديدة للتفسير ترتبط ارتباطًا وثيقًا بنظرية التلقى، ويرى هولب أن النقلة في الاهتمام من قطب المؤلف/العمل إلى العلاقمة بين النص والقارئ قد تمثلت في وضوح في كتابات فيكتور شكلو فسكي Victor Shklovski الباكرة. أمَّا العناصر التي قربت بين النظرية الشكلانية ونظرية التلقى فهي - في إيجاز شديد - العناصر التالية: الأداة الفنية وما تحدثه من تغريب للتصورات في العمل الأدبي. الوقوف على سيرة الكاتب وفاعلية ذلك لدى المتلقى. وتعاقب الأجيال والمدارس من أجل

<sup>(</sup>٧٣) المرجع السابق، ص ٩٧٠.

<sup>(</sup> ٢٤ ) انظر روبرت هولب ، نظرية التلقي ، ص ٦٩ - ٨٤ .

إحلال االمبتدعات المشيرة لدى المتلقى محل التقنيات القديمة، إضافة إلى الخاصية النوعية والخاصية الوظيفية للأدب ودورهما في تفسير ما يطرأ من تغير في قواعد الأدب وفي الاتجاه النقدى على السواء (٢٥٠). وكل هذه الأفكار، وخاصة ما يتعلق منها بديناميات التاريخ كان لها تأثير على كل من روبرت ياوس في فكرته عن «أفق التوقعات»، وقول فأنج إيزر في فكرته عن «المجمات». وكل هذا إن دن فإنما يدل على أن الأفكار يمكن أن تتلاقي في العمق حتى وإن بدت المسافات فيما بينها متباعدة في المستوى الظاهر.

<sup>(</sup> ٢٥ ) انظر مقدمة الدكتور عز الدين إسماعيل لكتاب روبرت هولب الذكور، ص ١٢

#### رولان بارت

يفتتح رولان بارت كتابه ولذة النص و بشبه أمثولة عن والسيد تست . M Teste مقلوبًا وهو شخص نتخيله يعظم في ذاته الحواجز والطبقات والاستثناءات ويخلط اللغات، ويتحمل في صمت جميع ما قد يوجه إليه من اتهامات باللامعقولية وعدم الرفاء . . وهذا الفرد ، إن وجد يكون وصمة مجتمعنا ، وتجعل منه الحاكم والمدرسة والمصحة العقلية وأحاديث الناس فردًا غريبًا ، لأنه لا أحد يطيق ارتكاب التناقض دون خجل . هذا الفرد يقول عنه رولان بارت إنه موجود ، ويطلق عليه اسم ونقيض البطل و البطل المضاد و ، فمن هو ؟ إنه قارئ النص لحظة يجد المتعة في القراءة (٢٦) .

وإذا كان رولان بارت قد جعل من قارئ النص الشاعر بالتعة نقيضاً للبطل فإن نقاداً ومنظرين آخرين اختلفوا مع بارت في ذلك، وجعلوا منه، أي من هذا القارئ، بطلاً، لكن الجميع اتفقوا على شيء واحد هو إعطاء القارئ دوراً رئيسياً؛ حدث ذلك في المناقشات النظرية حول الأدب والنقد، وفي الشروح الخاصة بالأعمال الأدبية. وإذا كان بارت رفي كتابه والصورة والموسيقي والنص؛ ص ١٤٨) يقول: وإن مولد القارئ ينبغي أن يحدث على حساب موت المؤلف، فإن كشيرين قد رغوا في دفع هذا الثمن (٢٧).

ورولان بارت، كما أسماه الدكتور عبد الله الغذامي، هو فارس النص، وإذا كنا نبحث عن التيارات والمذاهب والشخصيات التي

<sup>(</sup>٢٦) انظر رولان بارت، دلدة النص، ترجمة فؤاد صفا والحسين سبحان، دار توبقال للنشر، ١٩٨٨م، ص ١٣.

<sup>(</sup>٢٧) جوناتان كولر، وعن التفكيك، الطبعة الإسبانية، ص ٣٣.

أرهصت بنظرية القراءة فلا شك أن هذا الكاتب الفرنسي كان له دور مهم في نشوء تلك النظرية. وقد تفاوتت البحوث في تناولها لدور بارت في نظرية القراءة: فالبعض تناولوه بصورة عامة ومقتضبة بوصفه أحد المهمين في هذا المجال، وذلك على نحو ما فعل روبرت هولب (٢٨٠). الذي وسم نظريته بأنها نظرية «القارئ المبعد عن المركز». وآخرون نظروا إليه من منظور آخر ؛ كما فعل جوناتان كولر، إذ أخذ يقتبس من نظروا إليه عض العبارات ويدلل بها على أنه كان يمثل مرحلة مهمة من مراحل نظرية القراءة (قيما تحت يدي) مراحل نظرية القراءة (٢٩٠). ولكن الكتاب الوحيد (فيما تحت يدي) الذي خصص لرولان بارت ونظريته في القراءة مساحة واسعة هو كتاب «الخطيئة والتكفير» للدكتور عبدالله الغذامي.

وقبل أن نكتب عن رولان بارت بوصفه أحد المرهصين بنظرية التلقى نقول: إن أعجب ما يمكن أن يكتشفه المرء (ثما يدعم الفروض التى تقول بها هذه النظرية التى معنا) هو أن يفهم الدكتور الغذامى على نحو خاطئ، وأن يصنف بصورة معتسفة منذ ارتياده ساحة النقد فى أواسط العقد السابق، مع أن كتابه الأول وهو والخطيئة والتفكير، المنشورة طبعته الأولى عام ١٩٨٥ م يرفض التصنيف المعتسف رفضا المنشورة طبعته الأولى عام ١٩٨٥ م يرفض التصنيف المعتسف رفضا نقلوا الفكر البنيوي إلى لغتنا العربية، على الرغم من أن كتاب نقلوا الفكر البنيوى إلى لغتنا العربية، على الرغم من أن كتاب والخطيئة والتكفير، يقول بصراحة ووضوح: إذا كان لابد من تصنيف المدكتور الغذامى في تيار معين فإنه ينسب بكل جدارة واستحقاق إلى الدكتور الغذامى في تيار معين فإنه ينسب بكل جدارة واستحقاق إلى وكسر العلاقة بين الدال والمدلول الأسس الرئيسية فيه، وتؤكد العناوين الفرعية المفرعية للكتاب، للوهلة الأولى، هذ التوجه الجديد الذي بشر به

S

<sup>(</sup>۲۸) روبرت هولب، نظرية التلقي، صفحات ١٨٥ و٣٣٠-٣٣٧.

<sup>(</sup> ٢٩ ) جوناتان كولر ، المرجع المذكور ، ص ٣٣ وما بعدها.

الدكتور الغذامي في فترة كان الخطاب السائد خلالها هو التيار البنيوي بمفهومه الصارم بتركيزه على أقانيم البنية وحيدة المركز، وأقانيم المنشأ والأصل والعلة والغاية، التي تنطوي على نسق أو مجموعة أنساق وأنظمة محددة، تكون وظيفة القارئ فيها هي الكشف عن شفرة النص وأنساقه الختلفة. وبتعبير آخر فإن دور القارئ في المنهج البنيوي كان يخضع خضوعًا كليًا لسلطة النص، ومن ثم تكون القراءة الإبداعية هي القراءة التي تسعى للكشف عن المكونات البنيوية والأنساق الداخلية للنص الأدبى، فضلاً عن أن النهج البنيوي، برغم كل ما قيل بعد ذلك عن اختلافه عن المنهج الشكلي، كان ينحو في غالب الأحيان نحواً شكليا خالصًا، إن لم نقل إنه كان ينغلق على موقف شكلاني. جاء الدكتور الغذامي في عام ١٩٨٥م وجعل العناوين الفرعية لكتابه هي: «من البنيوية إلى التشريحية» ( °°) ، ثم وقراءة نقدية لنموذج إنساني معاصر،، ويقصد به غوذج حمزة شحاته، واستخدام مصطلح ،قراءة، له هو الآخر دلالة واضحة. ثم تلا ذلك خطاطة بالنظريات التي تناولها الكتاب واستخلص منها نظرية في القراءة طبقها على نموذج حمزة شحاته، وهي: نظرية البيان، والشاعرية، والأثر، والنصوصية، وتشريح النص، والبنيوية، والسيميولوجية، والإشارة الحرة، ويتضح من هذه الخطاطة أن النظريات ذات الصلة بالقراءة لها السيادة المطلقة.

وإذا انتقلنا من عنوان الكتاب إلى متنه نجد أن الدكتور الغذامى قد ركز تركيزًا واضحًا على نظريات القراءة سواء بمفهومها التفكيكى عند حاك دريدا، أو عند رولان بارت بتوجهاته الختلفة كما سوف نرى بعد ذلك (ويأخذ بارت مساحة واسعة من الكتاب)، أو عند نقاد آخرين مثل ريفاتير، وكولر، وبيتيت وسواهم. وعما ورد في كتاب والخطيئة

<sup>(</sup> ٣٠) التشريحية هو الصطلح الذي يفضله الدكتور الغذامي في ترجمة . مصطلح DECONSTRUCTION

والتكفير ، الفقرة التالية التي نقدمها بوصفها مثالاً واحداً للمنطلق النظرى فيه ، يقول الدكتور الغذامي (ص ٨٣) : وون هنا يأتي تفسير النص كوصف نقدى لا للنص كجوهر ، ولكن لفهمنا للنص ، أي أنه وصف للعلاقة بيننا وبين النص. وهذه العلاقة هي تجربة إنسانية تصدر عن التقاء القارئ بالنص . ولذا فإنه لا سبيل إلى إيجاد قراءة موضوعية لأي نص ، وستظل القراءة تجربة شخصية ، كما أنه لا سبيل إلى إيجاد تفسير واحد لأي نص وصيظل النص يقبل تفسيرات مختلفة ومتعددة ،

وقد لعب مفهوم «أفق التوقعات» في نظرية هانز روبرت ياوس القرائية دورًا كبيرًا - في نظرى - في عدم استيعاب بعض القراء للجهد الذي بذله الدكتور الغذامي في الجزء التطبيقي من الكتاب على النموذج المختار وهو حمزة شحاتة، فالقارئ، وفقًا لأفق توقعاته، يقرأ الجزء الأول المنظرى) وفي تصوره أن المؤلف يقدم نظرية، أو على الأقل أفكارًا، في البنيوية، ثم ينتقل إلى الجانب التطبيقي فيراه مختلفًا كل الاختلاف عن هذا التصور، ومن ثم يظن أن المؤلف أفلح في الجانب النظرى على حين أصابه الإخفاق في الجانب التطبيقي. ولكن الواقع هو أن الدكتور الغذامي يقدم قراءة لنموذج، ومن ثم فإنها مختلفة عن قراءات أخرى، ولا سبيل إلا أن تختلف، ولم يكن في نية المؤلف على الإطلاق، تقديم تحليل بنيوى لهذا النموذج (٢٠٠). هذا ما أراه الآن بوضوح، وما أعتقد أن

<sup>(</sup> ٣٦) يقول د. الغذامي في والخطيئة والتكفير ؛ ص ٨٨: وولقد سلكت هذا النهج في قراءتي لأدب حمزة شحاته ، إذا أخضعت النصوص لقراءات متعددة في أوقات وحالات متغايرة ، وأخذت أضع رصدًا مكتوبًا عن تضاعلاتي مع كل نص في كل قراءة له. ولكنني كنت أثلقي النص في كل مرة على معزل من ملاحظاتي السابقة فيما أتلقاه من تفاعلات حالية . إلخ

غيرى يمكن أن يرى هذا الرأى إذا أعاد قراءة الكتاب من منظور مختلف عن منظور القراءة السابقة، وقد سبق أن أشرنا في حلقة سالفة، إلى أن البعض يقرءون الآن رومان ياكوبسون من منظور جديد.

وهكذا كان الدكتور الغذامي، منذ عام ١٩٨٥م، يطرح فكراً مغايراً ورؤى مختلفة، طعمها كذلك بقراءاته الموسعة في التراث، ولكننا كنا مصرين على أن نزج به ضمن البنيويين (أو الحداثين) مع أن منطقة كان منذ البداية ما بعد بنيوي أو ما بعد حداثي، وحتى عندما اختط الدكتور الغذامي لنفسه منهجًا خاصًا مكونًا من خطوات محددة، فإنه كان ينطلق، في الأساس من نظرية في القراءة. وقد سبق أن قلت في كان ينطلق، في الأساس من نظرية في القراءة. وقد سبق أن قلت في يركز على النص، ويستفيد من كل الأصول المنهجية سواء في تراثنا النقدى القديم أو في التراث النقدى الحداثي المعاصر، (٢٧) وسوف نرى، من خلال عرضنا الموجز لجهد رولان بارت القرائي معتمدين في الأساس على كتاب «الخطيئة والتكفير» كيف استطاع الدكتور الغذامي أن يتخلص من هيمنة الخطاب النقدى العربي السائد في منتصف الشمانينيات، ليتفاعل بشكل مباشر مع الوضع الحقيقي للخطاب النقدى الغربي الغربي الذي كان يعرض في ذلك الحين (ومن قبل ذلك) لفكر مختلف يؤسس لمفاهيم جديدة في الأدب والنقد.

نعود إلى رولان بارت، ونتوقف مرة أخرى عند كتابه الشهير «لذة النص». ونعشر في هذا الكتاب على فقرة (صفحة ££ من الترجمة العربية) تحدد مفتاح أعمال هذا الرجل كلها(٣٣)، يقول: «ليس الجديد

<sup>(</sup> ٣٧) انظر عرضنا لهذا المنهج في كتابنا ونقد الحداثة و، كتاب الرياض ، العدد ٨ ، أغسطس ٩٩٤ م ، ص ٩٠ و ما بعدها ، وانظر والخطيئة والتكفير ، وغيره من كتب الدكتور الغذامي .

<sup>(</sup>٣٣) ولد رولان بارت عام ١٩١٥م وتوفى عام ١٩٨٠م.

موضة، بل إنه قيمة، وهو أساس كل نقد: لم يعد تقويمنا للعالم يتوقف، على الأقل من الناحية الماشرة، على التعارض بين النبيل والحقير، كما كان الشأن مع نيتشة، بل على التعارض بين القديم والحديد (بدأت ايروسية الجديد منذ القرن الثامن عشر، وهو تحول طويل لم ينقطع عن السير). ليس ثمة من وسيلة للإفلات من استلاب المجتمع سوى الوسيلة التالية: الهروب إلى الأمام. فكل لغة قديمة مفهومة، وكل لغة تصبح قديمة حالما تتكرره. وقد عبر الدكتور الغذامي مفهومة، وكل لغة تصبح قديمة هذا الرجل عندما قال: وولعل أذكى خطوة أسداها بارت لنفسه هو أنه جعل ذاته إشارة حرة، فخلاها دالا عائماً لا يحد عدلول، ولذا جاءت كتاباته إبداعًا نصبًا، مثلما هي أعمال نقدية ونظرية ونظرية «۴۶).

وبهذا يكون الغذامى قد ربط بين شخصية بارت وبين مذهبه الكتابى، وكأننا إزاء نوع من الرابطة الحميمية بين الذات والموضوع: الذات ممثلة في تلك الشخصية ذات العبقرية التي تجنح نحو الفوضوية الخيوية ومقاومة الخطاب الأكاديمي، كما يقول جوناتان كولر، والموضوع ممثلاً في الأعمال التي لم تقف أبداً عند مرحلة محددة أو مذهب بعينه، ولهذا أسهم بارت في كل المذاهب النقدية المعاصرة تقريباً ممثل الماركسية، والمبنسوية، والنقد النفسي والشفكيكية،

وها نحن أولاء نرى آثار هذا التنوع الهائل لإنتاج بارت وهذه الخصوبة المائزة فى اختلاف النقاد حول تصنيف عدد من كتبه يمكن أن نعد بعضها ضمن الأعمال المرهصة بنظرية التلقى وبالتفكيكية، وبعضها الآخر داخلاً ضمن كل من التيارين المذكورين. وهذه الكتبهى: «درجة الصفر فى الكتابة» (٩٥٠١) وكتاب (S/Z) (١٩٥٠)

<sup>(</sup> ٣٤ ) د. الغذامي، الخطيئة والتكفير، ص ٢٤.

وولذة النص، (١٩٧٣). ويمكن أن تضاف إليها كتب أخرى مثل كتابه عن نفسه (١٩٧٥) ووخطاب عاشق، (١٩٧٧) فضلاً عن كتاب وعناصر السيميولوجية، الذي صدر في منتصف الستينيات تقريباً.

نأتي إلى النقاد واختلافهم حول هذه الكتب، فنجد الدكتور عبدالله الغذامي في «الخطيشة والتكفير» وبوثويلو إيبانكوس في ونظرية اللغة الأدبية، يعتبران رولان بارت تشريحيًا (أو تفكيكيًا). وفي ذلك يقول الغـذامي (ص ٦٥) عن كـتـاب (S/Z) وإنه قـراءة تشريحـــة لقـصـة «ساراسين» لبلزاك، وهي قصة قصيرة في حدود عشرين صفحة، ولكن بارت يكتب عنها كتابًا يزيد على مائتى صفحة). كما ينظر الغذامي إلى الكتب التالية لبارت من نفس المنطلق، لكنه يلمح في الكتب الثلاثة (وهي دلَّة النصُّع، ودرولان بارت، ودخطاب عاشق، شيئًا يميز بارت عن كل التفكيكيين، ولهذا يقول عنها (ص ٧٧): اوهى كتب يدخل فيمها بارت في مرحلة عشق صوفي للنص، وتنشأ بينه وبين النص علاقة انتشاء ومتعة متولهة. وهي خطوة تميزه عن كل التشريحيين الآخرين في مجلة تل كيل. . إلخ، ويعود الغذامي في صفحة ٨٧ ليبرز الجانب المنهجي في هذا الصدد فيقول: وإن مدرسة رولان بارت التشريحية تأخذ باتجاهين يختلفان ولكنهما يتعاضدان في تأسيس اتحاه نقدى مشمر ، أحدهما هو نهجه في كتاب (S/Z) حيث جعل التشريحية تفكيكًا مرحليًا لأجزاء العمل المدروس. ومن ثم بناء النص من جديد، أي النقض من أجل إعادة البناء. والنهج الثاني أتي بعد ذلك في كتبه اللاحقة حيث صارت التشريحية علاقة حب بين القارئ والنص،

وعندما تحدث الغذامي عن أول كتاب لبارت يحمل بذور هذا الاتجاه وهو ودرجة الصفر في الكتابة؛ الصادر عام ١٩٥٣م، رأى أن هذا هو توجه النص الذي بدأ عند بارت في وحتمية الشكل،، وهي حتمية تلغي

المضمون وتزيحه بعيداً عن مجال دراسة الأدب (٣٥)، لكن حتمية الشكل وإلغاء المضمون لا تتعارض مع التوجه الذي كان ينطلق نجو القارئ وفي هذا يقول الغذامي: «هذه هي مرحلة تحرير الكلمة وإطلاق قيدها لتصل إلى درجة الصفر.. درجة اللا معنى، أي درجة كل الاحتمالات المكنة، من ماضى الكلمة وتاريخ سياقاتها، ومن مستقبلها بكل ما يمكن أن توحى به لمتلقيها، فالكلمة حرة مطلقة من كل ما يقيدها، وبذا فهي لا تعنى شيئًا، وهي إشارة حرة، ولذا فهي قادرة على أن تعنى كل شيء، وهذا يبعد عنها هيمنة الفكرة المسبقة عن إمكاناتها، (٣١).

ونعشر في كتاب الغذامي على فقرات كثيرة ماخوذة عن بارت يعلن فيسها عن أننا نقف على مشارف عصر القارئ، وأن ولادة هذا لابد أن تكون على حساب موت المؤلف (انظر صفحة ٧١ مثلاً)، كما تقابلنا نصوص أخرى عن أن النص ليس بنية من الدلالات ولكنه مجرة من الإشارات.. إلخ. وبعد كل هذا يقف الغذامي موقف العالم المتواضع فيسقول لقارئه ما معناه إن الموضوع يحتاج إلى بسط أوسع من هذا وأشمل، وإنني حاولت جهدى وقدمت كل ما عندى من أسباب وأسمل، وإنني حاولت جهدى وقدمت كل ما عندى من أسباب إمبرتو إيكو صاحب كتاب والعمل المفتوح و الصادر عام ١٩٦٢م) لا يعلق الباب على نفسه وعلى الآخرين. والآن نجد سؤالاً يفرض نفسه هو: على ضوء ما سبق هل نعتبر كتاب والخطيئة والتكفيرة ذا منطلق تفكيكي أو قرائي؟ والذي نراه من صعوبة تصنيف رولان بارت نفسه، واستناس الدكتور الغذامي، في كتابه، بمؤلفين آخرين بنيويين وما بعد وبيويين مثل تودوروف ونظريته في القراءة المقسمة إلى ثلاثة أنواع، بنيويين ومنهجهما وريفاتير ونهجه المعروف بالقارئ المثالي، وراولز وبيتيت ومنهجهما وريفاتير ونهجه المعروف بالقارئ المثالي، وراولز وبيتيت ومنهجهما

<sup>(</sup> ٣٥ ) د. الغذامي، الخطيئة والتكفير، ص ٦٨.

<sup>(</sup>٣٦) السابق، ص ٧٠.

القرائى المعروف بـ ومبدأ التوازن الانعكاسى، وغيرهم، نقول إن استعانة الدكتور الغذامى بكل هؤلاء النقاد النسوبين إلى مدارس واتجاهات مختلفة، ومحاولته بناء نظرية تراثية، وأخرى اجتهادية، كل هذا يجعلنا نعتقد أن كتاب والخطيئة والتفكير، يحاول تقديم قراءة عربية لنموذج عربى.

ننتقل إلى روبرت هولب فنجده يخصص لبارت ثلاث صفحات فقط فى كتابه، فى الفصل الرابع الخاص بالنماذج البديلة والمنازعات، أى النماذج البديلة للنظرية الألمانية والمختلفة معها. وقد أشار هولب إلى أن قارئ بارت يتشكل من عدد لا نهائى من الشفرات، وفى هذا إشارة واضحة إلى كتاب (S/Z)، كما أشار إلى اختلاف بارت عن النقاد الألمان (٣٧)، وهو بذلك يكون قد لمس نفس النقطة التى نوه بها أيضًا الدكتور الغذامى.

وبوثويلو إيسانكوس - كما أسلفنا - اعتبر رولان بارت تفكيكيًا، وخصص له مساحة واسعة في الفصل الخاص به التفكيك (٣٨)، وحتى عندما ذكره في فصل وشعرية التلقىء أشار إليه إشارة مقتضبة عند الحديث عن فكرة أن أية قراءة ممكنة، قائلاً إن هذه الفكرة طرحت من خلال الفرضيات التفكيكية عند رولان بارت في كتابه (S/Z)(٢٩).

ولكن كريستوفر نوريس، في كتابه عن التفكيكية سجُّل ملاحظة مهمة عندما قال: دوقد يكون تسجيل بارت في سجل التفكيكية عملاً مسطللاً، إذ إنه كان يتملص من أى موقف من المواقف النظرية.. إلخه (١٤٠٠). كما اعتبر نوريس بنيوية بارت من أقوى شطحات الفكر

<sup>(</sup>٣٧) انظر روبرت هولب ، نظرية التلقى ، ص ٣٣٥ ـ ٣٣٧ .

<sup>(</sup>٣٨) انظر ونظرية اللغة الأدبية؛ الصفحات من ١٥٧ إلى ١٦٤.

<sup>(</sup>٣٩) السابق، ص ٢٢.

<sup>( \* \* )</sup> کریستوفر نوریس ، دالتفکیکیه: النظریة والمبارسة ، ترجمه د . صبر ی محمد حسن ، دار الریخ ، الریاض ۱۹۸۹ م ، ص ۳۵ .

البنائي غير المألوفة، إضافة إلى أنها نشاط، بمعنى أنها قراءة.

وراى أن نظرية كولر فى القراءة تتفق مع هذا التوجه (٤١). وقد سبق أن أشرت إلى أن كولر، فى الفصل الخاص بالقراءة والقراء من كتابه وعن التفكيك، رأى أن كتابات رولان بارت كانت إرهاصًا بنظرية التلقى، فضلا عن أنه قد ربط بين التفكيك والقراءة على اعتبار أن التفكيك هو الآخر لا يمنح النص سلطة مطلقة.

وإذا توقفنا قليلاً عند كتاب ولذة النص، نجد أنه على الرغم من وقوف بارت عند بعض المفاهيم التى تدخل فى نظرية التفكيك مثل إرجاء النص وغيره، إلا أن الكتاب بصورة عامة كتاب فى القراءة وهذه القراءة بلغت درجة العشق بين النص وقارئه. يقول بارت: والنص تميمة، وهذه التميمة ترغب فى، ويخطب النص ودى عن طريق ترتيب كامل لشاشات غير مرثية، وعن طريق محاكات انتقائية تتصل بالمفردات وبالمراجع وبقابلية القراءة، (ص ٣٣ من الترجمة العربية).

لكل هذا فإننا نعتبر رولان بارت من أهم المرهصين بنظرية التلقى، ثم المشاركين فيها عندما أصبحت حقيقة واقعة فى نهاية الستينيات وإلى الآن. ولا شك أن نهجه فى القراءة يختلف عن مدرسة كونستانز الألمانية، لكنه نهج ممتع يلفت الانتباه ويثير الأشواق. وإذا كنا قد رأينا رولان بارت على هذا النحو فإن هذا لا ينفى، بأية حال، مشاركته المهمة فى نظرية التفكيك، لأنه \_ كما قال الدكتور الغذامى بحق \_ وهب مقدرة خارقة على التحول الدائم والتطور المستمر.

<sup>(</sup> ٤١ ) السابق، ص ٣٥.

### تأملات منهجية

من أجل الكتابة عن رومان إنجاردن وباقى الشخصيات أو التيارات المرهصة بنظرية التلقى عدت إلى مراجع جديدة. فبالإضافة إلى ما ذكرته من قبل أو اعتمدت عليه بصفة أساسية فى الحلقات الثلاث السابقة رجعت إلى كتب أخرى فى الأدب ونظرية الأدب تخصص مساحة للقسراء والقسراءة، ولكنى بدلاً من أن أعشر على إنجاردن وموكاروفسكى وجادامر وغيرهم عشرت على أشياء أخرى تؤكد الفرضيات الخاصة بنظرية التلقى. ومن خلال تتبعى للمراجع الجديدة توصلت إلى مجموعة من النتاثج. ومن ثم فإنى أبدأ بعرض نقدى موجز لهجية ثلاثة من هذه الكتب فيما يتعلق بمسألة القراءة، ثم أخلص من ذلك إلى النتائج التى أرى أنها ضرورية فيما يتصل بمنهج تعاملنا مع المصادر والمراجع والنظريات الجديدة الناشئة فى الغرب.

أول هذه الكتب كتاب لعالم اللغة الناقد الإسبانى فرناندو لاثارو كاريتير عنوانه وعن الشعرية والشعريات، (٢٠) صادر ١٩٩٠م. وهو مكون من أربعة فصول، الفصل الأول (من صفحة ١٥ إلى صفحة ١٩) هو الذى يتصل من قريب أو من بعيد، بنظرية القراءة، وهو مقسم إلى خمس حلقات أو فصول جانبية هى: القصيدة والقارئ، والشاعر والقارئ، والقصيدة بوصفها لغة، وفهم القصيدة، وضرورة إيجاد شعرية دياكرونية (تعاقبية) للغة الإسبانية. وكما يتضح من هذه العناوين فإن المؤلف يركز على القراءة في صلتها بالقصيدة، والعكس صحيح أيضًا. ويبدأ المؤلف بفرضية لجان موكاروفسكى (من مدرسة

F.Lázaro Carreter, De poètica y poèticas, Cátedra, Madrid, 1990. ( \$ 7 )

براغ البنيوية) عن أن القصيدة ما هي إلا علامة (SIGNO). وفي هذا يقول لاثارو كاريتير: وإذا قبلنا تعريف القصيدة بأنها مادة فنية وهذا شيء يبدو غير قابل للشك فإننا ندين بأول فرضية في ذلك لجان موكاروفسكي، الذي رأى أن القصيدة ليست إلا علامة. وقد جاء هذا القول في عمل شهير له، عام ١٩٣٤م، تساءل فيه أيضًا عن الإطار العام (SIGNATUM) الذي عرفه بأنه السياق الكلى للظواهر الاجتماعية مثل الفلسفة والسياسة والدين والاقتصاد. . إلخه (٣٤)

وهذه البداية في كتاب لاثارو كاريتيس تُؤذن بأنه في كتابته عن القراءة، ينطلق من منظور سيميوطيقي. ويعزَّز هذا الفهم قول كاريتيس في مكان آخر (ص ١٧- ١٨): «إن دخول السيميوطيقا في مجال في مكان آخر (ص ١٧- ١٨): «إن دخول السيميوطيقا في مجال الدراسات الأدبية قد دعم اتجاه الاهتمام بالمتلقي إلى الحد الذي نتج عنه استقطاب آخر خطير هو تحويل القارئ إلى مسئول مسئولية شبه كاملة عن الاتصال الشعرى». وقد مسبق أن أشرت إلى أن اتجاه الكاتب الإيطالي امبرتو إيكو، بدءًا من كتابه «العمل المفتوح» (١٩٩٢)، يصدر عن منطلق سيميوطيقي، وكل هذا إن دل فإنما يدل على التداخل يصدر عن منطلق سيميوطيقي، وكل هذا إن دل فإنما يدل على التداخل الشديد، خلال العقود الأخيرة، بين الأفكار والنظريات في الغرب.

وانطلاق البحث في القراءة من منظور سيميوطيقي يؤدى إلى نوع من التلاقي بين نظريات ثلاث (أو أربع إذا أصفنا التداولية) تنسب إلى تيار مابعد الحداثة وهي: نظرية التلقى، والتفكيكية، والسيميوطيقا، وهذه النظريات، على الرغم من الاختلاف الكبير فيما بينها، ينتظمها (إن صح هذا التعبير) إطار أو سياق عام لخصه د. سعد البازعي ود. ميجان الرويلي في الكلمات التالية: ولقد جاءت ما بعد الحداثة لتقلب مقولات الحداثة وفرضياتها تمامًا: ليس ثمة ثابت بحكم المتحول، وليس ثمة عقل يفسر تفسيراً غير متحيز أوجه النشاط الثقافي البشرى، كما

<sup>(</sup>٤٣) السابق، ص ١٥.

لا وجود لثقافة عالية نخبوية وأخرى دونية جماهيرية، بل كل ما هنالك هو تشكيل مستمر لا يمكن تبريره أو تفسيره بالإحالة على أغوذج متعال، وإنما يقبل التفسير نفط من داخله، مما يجعل التفسير نفسه محكومًا باشكال مادته الخاصة وليس نتيجة ثوابت لا تتحول أو تبدل (43).

وهذا التناول السيميوطيقى ذو النزعة التطبيقية فى كتاب لاثارو كاريتير يقابله تناول يتسم بالشمولية فى كتاب ونظرية الأدب، لناقل إسبانى آخر هو أنطونيو جارثيا بيريو<sup>(ه)</sup>، وهو كتاب ضخم (حوالى خمسمائة صفحة من القطع الكبير) صادر عام ١٩٨٩م، ومكون من ثلاثة أجزاء أو فصول كبيرة، والجزء الثانى (من ص ١٨٣ إلى ٣٣٣) هو الخاص بنظريات ما بعد البنيوية أو ما بعد اللسانيات. وهو يضع هذا الفصل على أربعة الفصل على أربعة عناوين كبرى هى:

١ - النسبية التداولية للمعنى.

٢ - نسبية المعنى في جمالية التلقي.

٣ - التفكيكية والابتعاد الاختلافي عن الخبرة الشعرية.

٤ - القدرة الشعرية للمواضعة الثقافية.

وكما هو واضح فإننا أمام مجموعة من النظريات المابعد حداثية، وإن كانت القراءة تمثل القاسم المشترك فيها جميعًا. ويلجأ المؤلف إلى نوع من التطبيق لبعض العناصر التنظيرية على قصائد لشعراء إسبان مثل كيفيدو، على نحو ما نرى في الجزء الخاص به رص ١٩٠ وما بعدها). كما يضع أعمال رولان بارت، من ودرجة الصفر في الكتابة،

<sup>( £ £ )</sup> لمزيد من التفصيل انظر د. ميجان الرويلي، د. معد البازعي، «دليل الناقد الأدبي، الطبعة الأولى، الرياض، ٩٩٥ دم ص ١٩٢ . - ١٩٠

A.G. Berrio, Teoria de la literatura, Càtedra, Madrid, 1989. ( \$ 0 )

(١٩٥٣) حتى «لذة النص» (١٩٧٣) ضمن الجزء الخاص بالتداولية. ويكتب عن إمبرتو إيكو تحت عنوان «الأزمة المابعد بنيوية للمعنى: إمبرتو إيكو، من البنية المفتوحة إلى البنية الغائبة».

وهكذا نجد عرضا لهذه المذاهب المابعد حداثية من منظورات ورؤى مختلفة، فيها اتجاه واضح نحو التطبيق من خلال النظرية على نحو مختلف كل الاختلاف عما حدث ويحدث عندنا، إذ يميل معظم مؤلفينا العرب إلى وضع إطار نظرى قائم بذاته يتلوه عرض تطبيقى على نص أو عدد من النصوص. وكل هذا يدل على أن العرض والقراءة يختلف من بيئة إلى أخرى: فالأمريكيون لهم طريقتهم، وكذلك الفرنسيون، والألمان، والإسبان. إلخ، وإن كان هذا لا يمنع أن يتأثر مؤلف من بيئة ما بطرق التأليف في بيئة أخرى على نحو ما حدث مع الناقد الإسباني بوثويلو إيبانكوس في كتابه ونظرية اللغة الأدبية، إذ الناقد الإسباني بوثويلو إيبانكوس في كتابه ونظرية اللغة الأدبية، إذ جاء كتابه مختلفًا عن نمطيات التأليف السائدة عند غيره من المؤلفين الإسبان، على نحو ما رأينا عند لاثارو كاريتير وأنطونيو جارثيا بيريو، وبالتالي جاء كتابه مبرزًا للفروق بين النظريات الختلفة مثل البلاغة وبالتداي، والتداولية، وشعرية التلقى، والتفكيك وغيرها.

ولعل أكشر المناطق إثارة للانتباه في كتاب جارثيا بيريو، هي تلك الخاصة بالتداولية وربطها بنظريات التلقى عند روبرت ياوس، وقو لقائج إيزر، وهما أكبر منظرى التلقى، وقد أقام المؤلف هذا الربط على أساس ما يسميه بالمواضعة. وفي ذلك يقول: «إن الأدبية هي في الواقع مبدأ ذو طبيعة قائمة على المواضعة. فنحن عندما نختار إقامة نموذج لخطاب معترف به مثل الأدب نلتزم بمجموعة من السجلات MARCAS الثقافية للخطاب، تسمح بإضفاء هوية الأدب عليه ضمن تداولية الكلام الاتصالى «٢١٤) ويرى بيريو أن المعنى الأدبى يحيا ويتغير داخل تراث

<sup>(</sup>٤٦) السابق، ص ١٨٤.

متعدد لا ينقطع. فالمعنى الذى نعطيه لكل حدث قراءة لعمل ما يتأثر تأثراً مباشراً بتعدد أمثلة التلقى الفورية والسابقة. فلكل عصر قراءته الخاصة وكذلك كل فرد. وبالتالى ينبغى تبنى وجهة النظر التداولية القرائية في تكوين معنى النصوص ونسبتها مفهومياً وجمالياً، وخاصة النصوص الأدبية المفتوحة على تراث من القراءات والمعتمدة عليها في آن (٤٧).

وهذا البعد التداولي للقراءة في كتاب جارثيا بيريو جعلنا نزداد اقتناعًا بما أشرنا إلى من قبل (في التمهيد) من أن نظرية القراءة يمكن أن تغير بصفة قوية تصورنا للأدب، خاصة عندما يتكون إطار يحكم كل النظريات القرائية الموجودة حاليًا في اتجاهات وتيارات متعددة مثل التفكيكية، والسيميوطيقا والتداولية، والتلقي، والنقد النسائي وغيرها، لقد سبق أن رأينا كتابات رولان بارت من منظور تفكيكي، ثم قمنا بتحليلها من منظور قرائي، والآن نرى جارثيا بيريو يعرضها من منظور تداولي. وهو يتناول كتب بارت المهمة منذ عام ١٩٥٣ إلى عام ١٩٧٣ م، والتي تقوم على أفكار رئيسية من أهمها اختلاف الكتابة الحديثة بصورة جذرية عن الكتابة القديمة كلاسيكية كانت أو رومانسية أو واقعية، ومنها إطلاق مقولة دإن الكلمة إشارة حرة، تنمو في حرية كاملة، في إطار من آلاف العلاقات المكنة وغير المخددة، ومنها الوصول إلى حالة امتزاج مع النص تلعب فيها اللذة أو المتعة الدور الرئيسيه (٢٩٠).

ثم يختم بيريو عرضه لكتابات رولان بارت بتساؤل له دلالة كبيرة يقول: وومع ذلك، هل قال رولان بارت، بكل هذا، شيئًا جديدًا؟. ويبدو أن انتهاء حالة اليقين المطلق، حتى فيما يتعلق بمناهج العلوم

<sup>(</sup>٤٧) انظر السابق، ص ١٨٥.

<sup>(</sup>٤٨) انظر المرجع السابق، ص ٢٠٢- ٢١٠

الطبيعية ذاتها ، جعلت المؤلفين الغربيين يكفُّون عن إصدار الأحكام النهائية أو الشابتة ، موقنين من أن ما يقدمونه ليس إلا قراءة لابد وأن تختلف عنها قراءة أخرى . بل إن قراءة الشخص الواحدة قد تختلف من موقع لموقع ، ومن حالة لحالة .

نأتى إلى الكتاب النالث وهو دمدخل إلى النقد الأدبى المعاصر على خموعة من المؤلفين الإسبان (٤٩ يتناول كل منهم تيارًا نقديًا محددًا منهم تيارًا نقديًا محددًا منهم تيارًا نقديًا محددًا اللغوى، وهذه اللغوى، ولا يخصص الكتاب بابًا محددًا للنقد القرائى، لكنه يتناول هذا النقد من منظور التحليل النفسى فى الفصل الخصص لذلك. وهذه المسألة تفتح أمامنا بابًا جديدًا من أبواب القراءة، لا يتلاقى بالطبع مع مدرسة كونستانز الألمانية، وعلى رأسها ياوس وإيزر، وقد لا يتلاقى مع الاتجاهات الأخرى التى مثلت إرهاصات أو التى بنت على نظرية التلقى بالتداخل أو التعارض معها، لكنه، على أية حال، يدخل ضمن القراءة بمفهومها العام. وقد سبق أن ذكرنا أن كل هذا يمكن أن يصب مستقبلاً في إطار عام أكثر تحديدًا من الناحية المنهجية.

يقع الفصل الخاص بعنهج التحليل النفسى للأدب، فى الكتاب المذكور، ضمن الصفحات من ٢٥١ إلى ٣٤٥، وليس من هدفنا الآن قراءة هذا الفصل مجتمعًا، ومن ثم سوف نتوقف عندما ورد فيه عن القراءة بوصفها عملية لها ارتباط وثيق بمناهج التحليل النفسى. ومؤلف هذا الفصل هو كارلوس كاستيلا دل بينو، الذى يفرق فى البداية بين القراءة والتفسير (بالمعنى العادى Interpretacion لا بلعنى الهرمنيوطيقى). ويرى كاستيلا أن أفضل قارئ يمكن أن يكون هفسر العمل ومحلله، أو على العكس من ذلك، الذى لديه القدرة

Introducción a : صدر هذا الكتاب في أوائل الشمانيسات الميلادية ، وعنوانه : la critica literaria actual, editorial playor, Madrid, 2 edicion, 1983.

على أن يعيش متعة القراءة. كما يرى أن وظيفة القارئ قديمة مثل وظيفة النص المكتوب، ومثل وظيفة الكاتب الذى يتعايش معه فى وقت واحد القراء الافتراضيون. كما يشير كاستيلا إلى نقطة مهمة وهى أن القراءة تختلف باختلاف المنهج المتبع فيها، فالنص يمكن أن يكون هدفًا لتحليلات نحوية أو أسلوبية أو معجمية، كم أن الحبكة والصراع يمكن تحليلهما بنيويًا على نحو ما فعل فلاديمير بروب فى تحليله للحكايات الخرافية، أو وفقًا لمرجعيات أخرى اجتماعية أو غيرها. ولكن كل هذا مختلف عن عملية التحليل النفسى التى يرى المؤلف أنها تأتى فى المرحلة الأخيرة (٥٠٠).

ويبرز كارلوس كاستيلا الجانب النفسى للقراءة من خلال ما يسميه بعملية القراءة المادة - Objeto ، مستخدمًا فى ذلك مصطلح الناقد ر. كارناب R. carnap فى كتابه ومدخل إلى علم الدلالة، فالقارئ، عادة، ينفعل مع النص، ويقيم نوعًا من التطابق identificacion بينه وبين بطل القصة أو الرواية، ويكون لهذا التطابق فى بعض الأحيان آثار ضارة فى حالات معينة مثل القصص الجنسية أو قصص الرعب، وقد أشار العالم النفسى الشهير سيجموند فرويد إلى أنه فى مثل هذه الموضوعات الخاصة بالرعب، والتى تظهر أيضًا فى الأحلام، فإن الشخص (أو القارئ فى مثل حالتنا) يعيش نفس التجربة بنوع من المتعة المتأخرة المرتبطة بحدث التجاوز الذى يدرك أنه لابد قادم، وهذا هو ما يحدث للأطفال عند مماعهم للقصص المرعب (10).

هذه، باختصار شديد، صورة من صور الربط بين القراءة ونظرية التحليل النفسى. وكل هذا يدلنا على أن النموذج القرائى متسع الأفق، ويمكن أن يُسفر خلال السنوات المقبلة عن شيء في غاية الأهمية.

<sup>(</sup>٥٠) انظر الرجع السابق، ص ٢٩٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥١) السابقء ص ٢٩٩.

ونخلص مما ذكرناه في هذه الحلقة إلى مجموعة من النتائج نحملها على النحو التالي:

١ -الاختلاف الشديد بين المؤلفين في إطار الموضوع الواحد أوالمادة الواحدة، بل إن هذا الاختلاف يزيد من بيئة ثقافية إلى أخرى، أو بتعبير آخر من بلد إلى بلد؛ فالتناول الأمريكي - كم أسلفنا - يختلف عن التناول الفرنسي أو الألماني أو الإسبساني . . إلخ، ولذلك يقال إن التفكيكية في أمريكا (في جامعة بيل بالأخص) مختلفة عنها في فرنسا، على الرغم من أن مؤسس هذا المذهب وهو جاك دريدا فرنسي عاش في أمريكا فترة، وبما أنه ليس في وسع أي إنسان أو في مُكْنته الاطلاع على ما كتب في كل أنحاء العالم حول نظرية معينة فإنه ينبغي أن يترك الباب مفتوحًا دائمًا لأية إضافة. وقد سبق أن رأينا أن الإضافة تمثل تراكمًا كميًا يتبعه تراكم كيفي، كما أوضح ذلك الفيلسوف التحليلي دانتو والمؤرخ جورج فابر . وقد كانت هذه إحدى الأفكار التي مهدت لظهور نظرية التلقى. وهذه النقطة تنقلنا إلى نقطة أخرى هي: ٢ - إن عنصسر الزمن أو الجانب الدياكسروني Diacrónico له دور حاسم في مجال البحث والدراسة. فكتاب صادر في منتصف السبعينيات مثلاً لابد أن يختلف عن كتاب صادر في الثمانينيات أو في التسعينيات، ومن ثم فإن تحديد التواريخ مهم، ولا يقل أهمية عن دراسة الموضوع نفسه في جانبه الآني (السانكروني) Sincronico، وقد ناقش ذلك جان موكاروفسكي (من مدرسة براغ البنيوية) عندما حدد الإطار العام للفن بوصفه نظامًا حيويًّا دالاً، بمعنى أن كل عمل فني مفرد يصبح بنية، لكنها بنية لها مرجعيات فيما سبقها، مستوعبة في كيانها الجوهري ذاته، ومن ثم فإن البنيات غير مستقلة عن التاريخ، ولكنها تتشكل وتتحدد من خلال أنساق متعاقبة في الزمان. يضاف إلى ذلك أنه لا ينبغي فهم البنيات على أنها وحدات مستقلة مكتفية بذاتها / فالتغيرات التى تطرأ على أية بنية مفردة مثل استكشاف عمل مفقود لأحد المؤلفين - سوف تغير بالضرورة من إدراك بنيات أخرى لها اتصال بهذه البنية (۲۰). وكان هانز جورج جادامر، وله كتاب عن والحقيقة والمنهج» ( ۱۹۲۰)، يصر إصراراً راديكاليًا على القول بالطبيعة التاريخية لعملية الفهم (۳۰).

٣ \_ وهذا يؤكد ما ذهبنا إليه من قبل من رفضنا القاطع لمنهجية بعض المؤلفين العرب في التعامل مع تيارات الحداثة وما بعد الحداثة (٥٠)، وكلها قادمة من الغرب، إذ يعتمد المؤلف على مرجع أو مرجعين أو ثلاثة، ثم يدّعي أنه يصوغ من ذلك نظرية، أو يدعى أنه ساثر على منهج هذا الكاتب أو ذاك. وهذا في حد ذاته أمر مضلل، لأن المؤلف الأصيل عندما وصل إلى منهجه لم يصل إليه اعتباطًا، بل بعد قراءات مكثفة، وموازنات، وبحث وتنقيب. أما المؤلف المقلد أو ما يمكن أن نصفه بالدخيل فانه يوهم القارئ بأنه سائر على منهج مؤصل لا يتطرق إليه أدنى شك، في الوقت الذي يكون فيه اعتماده على مصدر واحد أو عدد محدود من المصادر من أكبر العوامل التي تثير الشك في هذه المنهجية التابعة، وقد مسبق أن ضربنا أمثلة لذلك في كتابنا ونقد الحداثة،. والآن نضيف فقط مثالاً آخر هو كتاب ومحاضرات في السيميولوجياء. للدكتور محمد السرغيني (٥٥) ، ذلك أن هذا المؤلف يضع مقدمة نظرية من حوالي سبعين صفحة عن السيميولوجيا ، تتلوها دراسة تطبيقية على قصيدة (المواكب) لجبران، لكنه في تلك الصفحات التنظيرية القليلة ينقل فصولاً كاملة أو شبه كاملة، تصل أحيانًا إلى أكثر من عشر

<sup>(</sup> ۵۲ ) انظر روبرت هول ، نظریة التلقی ، ص ۲ • ۱ .

<sup>(</sup>٣٣) السابق، ص ١١٢.

<sup>( £ 0 )</sup> تناولنا ذلك بالتفصيل في كتابنا ونقد الحداثة ، كتاب الرياض £ ٩٩ ٩ م. ( 00 ) صدر هذا الكتاب عن دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الدار البيضاء ، ٢٩٨٧ م.

صفحات متواصلة ، من كتب أجنبية . وهو ينص على ذلك صراحة فى هوامش الكتاب . ولا شك أننا نحمد له هذه الصراحة لأن هناك مؤلفين عربًا آخرين ينقلون ولا يشيرون إلى المصدر متصورين أن القراء العرب سوف يظلون غافلين!! . . وتأتى كتاباتهم غامضة وملتبسة وغير مترابطة ، لكنهم بدلاً من أن يلوموا أنفسهم ينحون باللائمة على القراء .

I - ثم إننا نتصور، من واقع عُقد كثيرة حضارية وثقافية، أن المؤلفين الغربيين لا يخطئون، وأن كل ما يقدمونه يستحق صفة الموضوعية المطلقة. والحق أنهم بشر مثلنا يخطئون ويصيبون، ومن ثم فإن كل ما يقدمونه داخل في باب الاجتهاد. بل إن عوامل التحييز والشعصب عندهم قد تزيد في كثير من الأحيان على ما لدينا، وهذا شيء يلمسه كل من يعيش بينهم لفترة، ولا داعى لذكر أمثلة الآن، فهى كثيرة ولا حصر لها. ومن ثم يكون واجب المشقف العربي دائمًا أن يوازن بين المؤلفين، بحيث يكون ما نقرؤه في نهاية المطاف من بنات أفكاره هو، لا مجرد نقل أو ترجمة سقيمة عن الآخرين، إضافة إلى تطويع كل هذا حتى يأتي متوافقًا مع بيئتنا ووضعنا النقافي.

 وأخيرًا، فإن ادعاء الموضوعية المطلقة وهم كبير، وذلك لأن الموضوعية مثل أى عنصر بشرى تتدخل فيها عوامل كثيرة. وهذه نقطة تحتاج إلى تفصيل في موضع آخر.

### إرهاصاتأخري

#### . رومان إنجاردن،

كان إنجاردن تلمياً للفيلسوف الظاهراتي أدموند هوسرل. وقد جمع إلى ذلك تأثره بالاتجاه التفسيري عند الفيلسوف الوجودي مارتن هيدجر. وله كتابان مهمان يرهصان بنظرية التلقي وهما Work of Art هيدجر. وله كتابان مهمان يرهصان بنظرية التلقي وهما Work of Art (موسلام) والمحدد والمحدث في Work of Art عام ١٩٣١). وقد درس إنجاردن النظرية الأدبية من واقع بعث في إشكالية المشالية والواقعية، إذ رأى أن العمل الفني يقع خارج هذه القسمة الثنائية. إضافة إلى فكرة التركيز على العمل نفسه، بمعني أن يكون النص هو مدار البحث. وهذه الفكرة قرئبت بينه وبين نقاد الاتجاه الشكلي الذين يركزون على النص في ذاته، فضلاً عن أصحاب النقد المشكلي الذين يركزون على النص في ذاته، فضلاً عن أصحاب النقد الجديد، في أمريكا الذين كانوا يركزون أيضًا على الرسالة بما هي كذلك.

وقد جاء تأثير إنجاردن على مدرسة كونستانز الألمانية مباشراً فيما يتعلق ببعض المفاهيم، مثل مفهوم «عدم التحديد» ومفهوم «التعيين»، فضلاً عن اهتمامه بالعلاقة بين النص والقارئ، وبالنسبة للمفهوم الأول وهو «عدم التحديد» أو «بنية المبهم» نجد أن رومان إنجاردن يحلل المعرفة على أساس مفهوم العمل الفنى. ذلك أن العمل الأدبى عنده يمثل كيانًا قصديًا خالصًا أو تابعًا لغيره، يمعنى أنه يعتمد على حدث الوعى الذي يتميز به عن الأشياء الواقعية وعن الأشياء المثالية على حد سواء. وتبرز ني هذا الصدد نظريته عن القواعد الأربع (أو الأطوار الأربعة)، وهي:

1 - القاعدة الأولى تشمل المادة الأولى للأدب مثل الأصسوات اللفظية، أو الجذور المادية للعمل. وهذه الأصوات لا تحمل المعانى فحسب، وإنما نعشر فيها على الطاقة التي تحدث التأثيرات الجمالية كالإيقاع والقافية.

٢ ـ القاعدة الثانية هي قاعدة الوحدات الدالة أو الحاملة للمعنى مثل
 الكلمات والجمل أو الوحدات المكونة من جمل متعددة.

٣ \_ والقاعدة الثالثة هي قاعدة الأشياء المعروضة.

أما الرابعة فهى الخاصة بالجوانب المجملة التى تظهر هذه الأشياء
 عن طريقها.

وهذه القواعد الأربع تشكّل ما يسميه إنجاردن وبالبنية المجملة، التى ينبغى أن تُستكمل بواسطة القارئ. وتنطوى الأشياء المعروضة فى العمل الأدبى على مواضع، أو نقاط، أو مواقع تتسم بالإبهام. وهذه المواضع تكون بمثابة فواغات تحتاج إلى تعبئة. ويضرب روبرت هولب مشالاً لذلك هو قولنا: وقذف الطفل بالكرة، الأننا عندما نقرأ هذه العبارة نواجه بعدد لا يحصى من والفراغات، في الشيء المعروض مثل: ما هو عمر الطفل؟، وهل هو ذكر أو أنثى؟، وهل هو أسمر أو أبيض؟، وهل هو أسمر أو أبيض؟، وهل هو أسمر أو أبيض؟، في المبلة، ولذلك فإنها تشتمل على وفراغات، أو ونقاط إبهام، ومن ثم فإن كل عمل أدبى، بل كل شيء أو جانب معروض ينطوى نظريا على عدد لا نهائى من المواضع غير المتعينة (١٥٠). وهذا المفهوم سوف يتوسع فيه فيما بعد علماء نظرية التلقى من مدرسة كونستانز الألمانية.

قام إنجاردن أيضًا بإضاءة مفهومين آخرين للعلاقة بين النص والقارئ هما: مفهوم التحقق العياني Concretization ، ويعنى به إنجاردن

<sup>(</sup> ٥٦) انظر روبرت هولب، نظرية التلقى، ص ٨٤- ٩٠ وبوثويلو إيبانكوس، نظرية اللغة الأدبية، ص ١٢٥.

النشاط الذى يقوم به القراء باستبعادهم أو ملئهم للعناصر المبهمة أو الفراغات أو الجوانب المجملة. وقد استخدم إنجاردن هذا المصطلح كذلك، وخاصة في كتايه والعمل الفنى الأدبى، للتمييز بين الصورة المفهومة للعمل الأدبى وبنيته الهيكلية، أو بين الموضوع الجمالي والعمل المكتوب. والقراء في عارستهم لعملية التحقق العياني يجدون الفرصة لتشغيل الخيلة، ذلك لأن ملء الفراغات يتطلب قوة إبداعية ومهارة وحدة في الذهن. المفهوم الثاني هو مفهوم التجسيد -Concre وينطوى على نوع من التعالى شأنه شأن العمل الأدبى نفسه. ونطوى على نوع من التعالى شأنه شأن العمل الأدبى نفسه. ذلك أن التحقق العياني يمكن النظر إليه على أنه تجسيد للعمل الأدبى، ومن ثم فإن تجسيدات أي عمل كشيرة وبالتالي يمكن النظر إلى التجسيد على أنه الإضافات التي يلحقها القارئ بالعمل سواء باستبعاده المعناصر المبهمة أو بملته الفراغات. ومن هنا يفرق إنجاردن تفرقة نظرية حادة بين البنية الثابتة للعمل وما يقوم به القارئ في تحقيقه لهذه البنية، فالصور التجسيدية لعمل ما تختلف من قارئ إلى آخر، بل من قراءة إلى أخرى (٢٠٥).

### البنيوية الديناميكية:

البنيوية الديناميكية مصطلح أطلقه الكاتب الألماني هانز جانسر البنيوية Hans Günther في كتاب له صادر عام ١٩٧١ (٥٨)، ويعنى به البنيوية التي تتضمن في بحثها، إضافة إلى العمل الفردى المغلق، نظام القواعد الخاصة بالقارئ. وهذا المصطلح يتعارض مع مصطلح «بنيوية النماذج» الذي يتشكل فيه مفهوم البنية انطلاقًا من علم الصوتيات Fonologia.

<sup>(</sup>٥٧) روبرت هولب، المرجع المذكور، ص ٩٠ ـ ٩٤.

Die Konzeption der literarischen. Evolution : عنوان هذا الكتاب هو in Tschechischen Stru Kturalismus.

وهذه البنيوية الديناميكية يمثلها مؤلفون تشيك (من مدرسة براغ) مثل جان موكاروفسكى وفيلكس فوديكا، ولها أتباع أيضًا خارج دراسة الأدب مثل الفرنسى جان بياجيه الذى يعتبر البنية نظامًا من التحولات أكثر من كونها أشكالاً استاتيكية (ثابتة)(٥٩).

ويرى بوثويلو إيبانكوس أن البنيوية الديناميكية عند موكاروفسكى وفوديكا سميت هكذا لأنها أقامت جسوراً بين الدراسات الوصفية Sincronicas والتاريخية diacronicas ، أو بتعبير آخر رأت فى الدراسات الدياكرونية طريقًا لازمًا للتعمق فى فكرة البنية ذاتها . ففى مقابل السكونية الوصفية للبنية بوصفها نسقًا قائمًا بذاته ربط موكاروفسكى البنيوية بالفكر التاريخي عندما أظهر أن العمل أو العلامة SIGNO لا تمتلك هوية منعزلة أو متفردة ، وإنما تعيش فى (وابتداء من) نسق علاقات تشتمل على معايير القارئ والبنى التاريخية ـ الاجتماعية بوصفها عناص لبنية الدلالة ذاتها (١٠).

وهذا النسق الخاص بالعلاقات لعب دورًا مسهمًا في نظرية موكاروفسكى خلال الفترة التي شهدت تحوله من الاهتمام بالشكل إلى الاهتمام بالقارئ في منتصف الثلاثينيات من هذا القرن الميلادى. ونظرية العلاقات في البنيوية تعنى أن أية ظاهرة لا يمكن اكتشافها بمعنزل عن غيرها، بل يتم ذلك من خلال العلاقات التي تربطها بالظواهر الأخسرى. وكسما أوضح كلود ليقى شستراوس، في الأنشروبولوجيا، فإن الوحدات الحقيقية المكونة للأسطورة ليست علاقات منفصلة، بل هي ضفائر من العلاقات، ولا يمكن أن تستخدم

Jean Piaget, le estructuralirsme, Paris, Presses universi- انظر: -(١٩٥) taires de France, 1968.

وانظر فوكيما وابش، نظريات الأدب في القرن العشرين، الطبعة الإسبانية ص ١٧٤. ( ٥٠ ) بوثويلو إيبانكوس، المرجع المذكور، ص ١٣٦.

هذه العلاقات إلا كضفائر، فتجتمع لتؤدى معنى (١١). وقد سبق موكاروفسكى إلى نقل هذا المفهوم من البنيوية إلى القراءة، ومن ثم فإن نظرية التلقى، فى توجهها التاريخى، تدرس العلاقات لا الأصول، أى أنها تحاول أولا التعرف على الأنساق الوصفية (السانكرونية) ثم تقارنها بعد ذلك بأنساق أخرى. وبهذه الطريقة يمكن أن ينتقل العمل من البعد السانكروني إلى البعد الدياكروني (التاريخي) من خلال ما يسميه روبرت ياوس والانقطاع السانكروني، (١٣٠٠).

ومن المهم هنا أن نشير إلى أن موكاروفسكى لم يكن الوحيد من مدرسة براغ البنيوية الذى نقد وضع حواجز قاطعة بين المنهجين الوصفى والتاريخى، على نحو ما كان الأمر عند دى سوسير ومدرسة جنيف، وإغا كان يمثل فرداً فى تيار عام، وإن كان قد تميز عن الجميع بميله الواضع إلى دراسة الأدب. ونحن نعشر لأول نقد جماعى لهذه التفرقة القاطعة بين الوصفى والتاريخى فى البحث الجماعى (۱۲) (أو البيان) المقدم للمؤتمر الأول لعلماء اللغة السلافيين المنعقد فى براغ فى البيان) المقدم للمؤتمر الأول لعلماء اللغة السلافيين المنعقد فى براغ فى عنوان دمهمات المنهج الوصفى وعلاقته بالمنهج التاريخى، أن أفضل طريقة للتعرف على جوهر اللغة وطابعها هى التحليل الوصفى طريقة المتحارف على جوهر اللغة وطابعها قل التحليل الوصفى صياغة الخصائص اللسانية للغات السلافية الحالية. وبعد أن ركز البيان على مفهوم اللغة بوصفها نظاماً وظيفياً فى دراستها خالات لغرية سابقة أو إعادة تركيبها للكشف عن حالات التطور، أشار إلى أنه لا يمكن

<sup>(</sup> ٦٩ ) روبرت شولز ، البنيوية في الأوب ، ترجمة حنا عبود ، منشورات اتحاد الكتاب العرب بدمشق ، ١٩٨٤م ، ص ١٤ وما بعدها .

<sup>(</sup>٦٢) فوكيما وابش، المرجع الذكور، ص ١٧٢ ـ ١٧٣.

<sup>(</sup>٦٣) قام بالصياغة النهائية لهذا البحث ف. ماتيسيوس V. Mathesius

وضع حواجز صارمة بين المبهجين الوصفى والتاريخى، فإذا كنا فى اللسانيات الوصفية ننظر إلى عناصر نظام اللغة انطلاقًا من وجهة نظر وظائفها فإنه لا يمكن الحكم على التغيرات الحادثة فى اللغة دون أن نضع فى الاعتبار النظام (أو النسق) الذى تأثر بهذه التغيرات (٤٢). وقد طور رومان ياكوبسون، فيما بعد، هذه الفكرة فى بحث شهير له عنوانه وأسس علم الصوتيات التاريخى»، ومن ثم حدث نوع من التجاوز للنائية دى سوسير عبر ما سمى بالمنهج التكاملي. وقد ظلت مشكلة الدراسات الدياكرونية تتطور من وجهة نظر بنائية وتفتح مجالات للبحث حتى وصلت، على نحو ما، إلى الذروة فى عمل مارتينيه وقصاد التغييرات الصوتية، حمامه و ١٩٥٥ المدونة فى عمل مارتينيه وقصاد التغييرات الصوتية، حمامه و ١٩٥٥ الم.

وكان لموكاروفسكى موقف مهم حول البعد الاجتماعى للأدب، فقد أكد في مقال ظهر عام ١٩٣٦ عنوانه «الوظيفة الجمالية والمعيار والقيمة برصفها حقائق اجتماعية» على الطبيعة الاجتماعية للعلامة SIGNO وللمتلقى. وقال إن المتلقى رجلاً كان أو امرأة هو نتاج للعلاقات الاجتماعية. وأوضح أن الجانب الاجتماعي لا يمكن فصله عن النظر في المعيار. وقد أعطى موكاروفسكى للتفاعل الاجتماعي وحركة المعايير أهمية كبيرة، وقال في مقاله المذكور: «إن تناول مشكلة المعيار الجمالي في الإطار الاجتماعي ليس مجرد تناول ممكلة المعيار الجمالي ولكنه يُعد هو والجانب الفكرى من المشكلة مطلبًا أساسيًا للبحث، حيث إنه يعيننا على التصحيص المسهب للتعارض الجدلي بين تنوع حيث إنه يعيننا على الدوام (١٥٠٠)

Varios autores, El Circulo de Praga, Ed. Anagrama, Barce- : انظر ) lona, 2- edlicio`n, 1980, pag. 31

<sup>(</sup> ٦٥ ) روبرت هولب، المرجع المذكور، ص ٥٠٥.

ولهذا يرى بعض النقاد أن هذا الاتجاه عند موكاروفسكى، وتلميذه فوديكا فيما بعد يؤكد على النسبية التاريخية والثقافية للقيمة(٢٦).

وهذه الرؤية المنهجية عند موكاروفسكى، فى أبعادها التاريخية والاجتسماعية والمعيارية جعلته يرفض التحليل الأدبى من منطلق شكلانى، إذ رأى أن التبحليل الداخلى للنص، حتى وإن أخذ التاريخ التطورى للأدب فى الحسبان كما هو الشأن عند تينيانوف، ليس كافيا للتعامل مع الكيان المركب للعمل الأدبى، خصوصًا فيما يتصل بالعلاقة بين الأدب والمجتمع، وعلى الرغم من حرص موكاروفسكى على الجانب الشكلى إلا أنه قد رأى أن الشكلانية لم تكن سوى وشعار نصالى، استخدمه شكلوفسكى لمناجزة النظرية الأدبية التقليدية. وفضلاً عن ذلك فإن الشكلانية فى الواقع لم توجد قط، كما أن الإنجازات الأصلية للشكلانيين لم تكن شكلانية بصورة مطلقة (١٧٠).

وبعد موكاروفسكى جاء تلميذه فيلكس فوديكا ليكشف عن نظرية التلقى بوصفها مجالاً مشروعًا للدراسة بصورة أكثر منهجية. وقد سعى إلى المواءمة بين اتجاه إنجاردن الظاهراتي والنموذج البنيوي عند أستاذه، لكنه جعل الناقد هو المتحكم في الصور التجسيدية للأعمال الأدبية. وبذلك يكون قد استبدل بالمعيار المثالي للتجسيد الملائم عند إنجاردن شخصًا مثاليًا يشكل التجسيد في حقب معينة (١٠٠٠).

## هانز جورج جادامر

كان جادامر Hans - Georg Gadamer تلميذاً للفيلسوف الوجودى مارتن هيدجر Martin Heidegger . ولعل أهم فكرتين لهيدجر كان لهما تأثير كبير على جادامر ، ومن ثم على نظرية التلقى

<sup>(</sup>٦٦) بوتويلو إيبانكوس، المرجع المذكور، ص ١٧٦.

<sup>(</sup>٩٧) روبرت هولب، المرجع المذكور، ص ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٦٨) السابق، ص ١٩٠٠ (٦٨)

فيما بعد ، هما :

۱ \_ رفض هيدجر للنظرة الموضوعية عند أستاذه هو سرل E. Husserl ذلك أننا إذا كنا نرى العالم من خلال وعينا به، كما تقول بهذا الفلسفة الظاهراتية، فإن ما يضيفه هيدجر هو أن تفكيرنا لابد أن يكون في موقف. فهو تفكير تاريخي دائمًا، على الرغم من أن صفة التاريخية لا تشير إلى التاريخ الخارجي الاجتماعي بل إلى التاريخ الداخلي الشخصي (١٩٠).

٧ - الفكرة الشانية هي إصرار هيدجر على أن الفهم هو الطابع الأصيل لوجود الحياة الإنسانية ذاتها. ومن ثم فإنه من خلال إعادته التفكير في مسألة الوجود حطم الادعاء الذي يقصر معرفة الحقيقة على العلم، وركز مشروع علم التفسير (أو الهرمنيوطيقا) على طبيعة الفهم التاريخية (٧٠). وقد قام جادامر بتطبيق مدخل هيدجر الموقفي على النظرية لأدبية، وذلك في كتابه الحقيقة والمنهج، ( ١٩٦٠)، حيث ذهب إلى أن العمل الأدبى لا يخرج إلى العالم بوصف حُزمة منجزة مكتملة التصنيف لمعنى، لأن المعنى يعتمد على الموقف التاريخي لمن يقوم بتفسير هذا العمل. كما ذهب جادامر إلى أن كل تفسير لأدب الماضي إنما ينبع من حوار بين الماضي والحاضر، وأن محاولاتنا لفهم عمل من الأعمال الأدبية إنما تعتمد على الأسئلة التي يسمح لنا مناخنا الثقافي الخاص بتوجيهها ، وأننا نسعى ، في الوقت نفسه ، إلى اكتشاف الأسئلة التي كان العمل ذاته يحاول الإجابة عنها في حواره الخاص مع التاريخ. ومن ثم فإن الهرمنيوطيقا تنظر إلى الفهم من حيث هو انصهار للماضي والحاضر. فنحن لا يمكن أن نقوم برحلتنا إلى الماضي دون أن نأخذ الحاضر معنا<sup>(۷۱)</sup>.

<sup>(</sup>٦٩) رامان سلدن، النظرية الأدبية المعاصرة، ص ١٨٨.

<sup>(</sup>٧٠) روبرت هولب، المرجع المذكور، ص ١٢١.

<sup>(</sup>٧١) انظر رامان سلدن، المرجع المذكور، ص ١٨٨ و١٩٤٠

وقد طرح جادامر الهرمنيوطيقا (أو علم التفسير) بوصفها اتجاها مصححاً ينتمي إلى نقد النقد، من أجل تخطى القيود الحددة لكل محاولة منهجية. وكانت الهرمنيوطيقا من قبل تهتم بتفسير النصوص الدينية، أو بسيكولوجية الفهم (عند فريدريك شلاير ماخر) أو بالمنهجة في العلوم الإنسانية (عند فيلهلم دلتاى)، والذى فعله جادامر هو أنه أراد أن يضعها في إطار كلى جامع، لأنه اهتم بعملية الفهم في ذاتها لا في علاقتها بعلم بعينه. ويقول روبرت هولب: إننا يمكننا أن نظر إلى عمله، على الوجه الأفضل، بوصفه محاولة للوصل بين انظر إلى عمله، على الوجه الأفضل، بوصفه محاولة للوصل بين العلمية والعلم عن طريق مجاوزته أفق الاهتمام المحدود للمنهجية العلمية النظرية (٢٧). وبذلك يكون هيدجر، خاصة في كتابه والوجود والزمن، (٢٩٧) ومن بعده جادامر في كتاب والحقيقة والمنهج، المذكور قد أعادا الاهتمام بالفهم الكلى الجامع للوجود وللنص، وأثارا التعرف التي تقع خارج نطاقه.

ومن أفكار جادامر التي كانت بمثابة صدمة للقراء الليبراليين هي اعتماده على التحيز بوصفه قيمة إيجابية. إذ يقرر أن تحيزات الرء ومفاهيمه المسبقة تشكل ركنًا أساسيًّا في كل موقف تفسيري. وعلى هذا فإن تاريخية المفسير لا تشكل حاجزًا دون الفهم. والتفكير التفسيري الصحيح ينبغي له أن يأخذ في الحسبان تاريخيته الخاصة، ولا يكون التفسير تفسيرًا سليمًا إلا عندما يبين حقيقة فاعلية التاريخ خلال الفهم نفسه. ويسمى جادامر هذا النمط من التفسير «التاريخ العملي» وهو يمتزج امتزاجًا حميمًا بإدراكنا(٣٣).

ولجادامر أفكار أخرى مثل فكرته عن وأفق الفهم، ووارتباط علم

<sup>(</sup>٧٢) انظر روبرت هولب، المرجع المذكور، ص ١١٣٠

<sup>(</sup>٧٣) لمرجع السابق، ص ١٢٣.

التفسير بالفن، وخطأ الربط بين النتيجة والحقيقة و والربط بين التفسير والتطبيق، وكل هذه الأفكار كان لها دور كبير في ظهور نظرية التلقى، وترتيبها منهجيًّا، وتأصيلها على نحو ما سوف نرى في مدرسة كونستانز الألمانية. ولا شك أن هناك مؤلفين آخرين ورجما تيارات أخرى أرهصت بنظرية التلقى، وقدمت لأصحاب النظرية الحقيقيين روافد كثيرة اعتمدوا عليها في تأسيسهم لهذا النموذج الجديد. لكننا نكتفى الآن بما قدمناه تحت باب والجذور، أو والإرهاصات، كي ننتقل إلى مرحلة التأصيل الفكرى والجمالي لنظرية التلقى .

# الغصل الثانى **نظرية التلقى في ألمانيا**

- هانز روبرت یاو س
  - فولفانج إيسزر

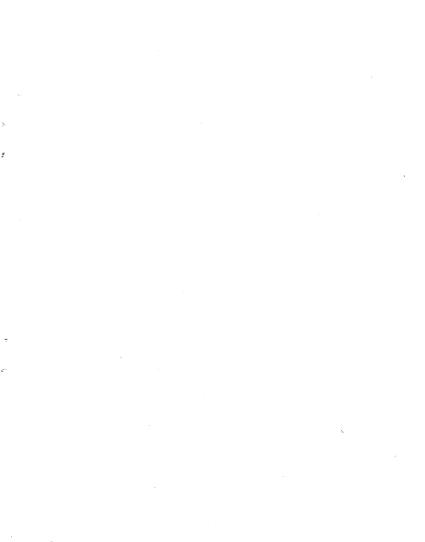

## أولاً: هانزروبرت ياوس

#### ياوس ونقطة الانطلاق

دخلت مسألة التلقى منذ بداية السبعينيات ضمن الأبحاث الخددة لمفهوم والأدبية، في نظرية الأدب حتى عند منظرين ينسبون إلى تبارات أخرى. يقول سيجفريد شميث في كتاب له منشور عام ١٩٧٣م: وإن التلقى يحتل مكانًا بوصفه عملية خلاقة ذات معنى تقوم بحمل التعليمات المعطاة على السطح اللغوى للنص، ويقول يورى لو تمان السيميوطيقى السوفيتى في كتابه وبنية النص النقدى، (١٩٧٢م): وإن الواقع التاريخى والثقافي الذي نسميه والعمل الأدبى، لا ينتهى بالنص. ذلك لأن النص مجرد عنصر من عناصر علاقة ما. والحق أن العمل الأدبى يتمثل في النص (نسق علاقات التداخل النصى) وفي صلته بواقع ما هو خارج النص الشمال الأدبية، والتراث، والتخييل، (1).

ولا شك أن ذيوع نظرية التلقى منذ منتصف الستينيات يعود إلى جملة أسباب، من بينها وصول أزمة الأدبية خلال فترة المد البنيوى إلى حد لا يمكن قبول استمراره، والثورة المتنامية ضد الجوهر الوصفى للبنيوية، وظهور عدد كبير من الكتابات التي أخذت تتوجه بصفة أساسية نعو القارئ على نحو ما رأينا عند رولان بارت وغيره، إضافة إلى ظهور بعض المنظرين الكبار للتلقى، وتجمعهم في مكان واحد هو جامعة كونستانز الألمانية، ومن أبرز هؤلاء هانز روبرت ياوس، وفولفانج إيزر.

 <sup>(</sup>١) نقلنا هاتين الفقرتين عن كتاب ونظريات الأدب في القرن العشرين)، الطبعة الإسبانية، ص ١٦٧.

وقد شرح روبرت ياوس في مقالة والتغير في نموذج الثقافة الأدبية، (١٩٦٩) العوامل التي أدت إلى ظهور نظرية التلقي في ألمانيا، وكيف أنها جاءت استجابة لأوضاع معينة فرضت تغيير النموذج، وجعلت الجميع يستجيبون للتحدى بدءًا من الماركسيين إلى النقاد التقليديين، ومن علماء الكلاسيكات والمشتغلين بأدب العصور الوسطى إلى المتخصصين المحدثين. وربما كان استهلاك المناهج القديمة والسخط العام تجاهها هما اللذين أديا إلى إحراز نظرية التلقى لقبول سريع من جانب جمهرة المتأدبين والنقاد. إضافة إلى حالة الاضطراب التي كانت سائدة في نظرية الأدب المعاصرة (٢). وقد ارتبط هذا التمرد المنهجي في ألمانيا بعملية تقويم جديد لمناهج التعليم في مجال الأدب واللغة. وهناك وثيقة صدرت عام ١٩٦٩م تحت عنوان ووجهات نظر لدراسة جرمانية مستقبلية، تتحدث عن حقل الدراسات الألمانية بوصفه تخصصًا ضارًا، وتحاول العثور على حل للتعاسة المهيمنة. ولما كانت هذه الوثيقة عبارة عن مجموعة من المجالات فقد ختمت بعمذكرة من أجل إصلاح دراسة الألسنية والأدب، تقترح إحداث تغييرات جدرية في البرامج الأكاديمية. وقد وقع على هذه الوثيقة عدد من الباحثين الذين صاروا فيما بعد من أبرز منظرى التلقى مثل ياوس، وإيزر، وسجفريد شفت. وبهذا يكون هؤلاء قد انخرطوا منذ البداية في إعادة صياغة الدراسات الأدبية في ألمانيا الغربية (في ذلك الحين) على المستويين المنهجي والتعليمي. وبهذا أخذ شباب الباحثين يناقشون ادعاءات أسلافهم وأصبحت حلقات البحث التمهيدية الخصصة لتفحص الإجراءات المنهجية عنصرا أساسيا في الناهج التعليمية. وقد صدرت أبحاث تحذر من خطر المناهج السابقة، مما يوحي بطرح بدائل لها، ومن ذلك على

<sup>( ؟ )</sup> ناقشنا هذه الحالة بالتفصيل في كتابنا ونقد الحداثة، تحت عنوان واضطراب النظرية المعاصرة، ص ؟ ٤ وما بعدها .

سبيل التمثيل - رفض منهجية فولفانج إيزر الشكلانية المتمثلة في كتابه «العمل الفنى اللغوى» (١٩٤٨)، ورفض كتب إميل شتيجر المعنون «فن التفسير» (١٩٥٥) بوصفهما من مخلفات الماضى أو لانتمائهم إلى النخبة (٣٠).

وبالإضافة إلى التغييرات في المنهج وفي الحال التعليمي حدث تغير مواز في الأدب، وخاصة في المسرح، حيث صارت جمهرة المتلقين تحظى باهتمام خاص. فهناك مسرحيات ألمانية، منذ عام ٩٦٣ ١م. لوحظ فيها انتقال من الاهتمام بالإنتاج والعرض إلى التركيز على الأثر والاستجابة، ومن ذلك مسرحية والنائب، (٩٦٣) لرولف هوخهورت، ووفي مسألة روبرت أوبنهايمر ، (١٩٦٤م) و «التحقيق (١٩٦٥) لبيتر فايس، وراشاعة هافاناه ( ١٩٧٠م) لهانس ماجنس انسنزبرجر . كما عبر الروائيون في تلك الفترة أيضًا عن اهتمامهم المتزايد باستجابة القارئ، ومن هؤلاء الفريد اندرش وبوريك بيكر(٤). ويبدو أن مرحلة الستينيات كانت تشهد تغيرات في هذا الصدد في كل أنحاء العالم؛ فقد ذكر الناقد الأمريكي اللاتيني لويس هارس في كتابه وأدباؤناه الصادر عام ١٩٦٦م كلمة للروائي الكولومبي العالمي جابرييل جارثيا ماركيز يقول فيها: «إن خصوبة الرواية الآن في أمريكا اللاتينية هي الرد الوحيد على عقم الرواية الجديدة في فرنساء(٥). ومعروف أن الرواية الجديدة في فرنسا لم تكن تضع القارئ في الاعتبار، على عكس الرواية في أمريكا اللاتينية التي جذبت، منذ الستينيات حتى الآن، ملايين القراء في كل أنحاء العالم. ولعل الشعر هو الجنس الأدبي الوحيد الذي ظل حتى منتصف الشمانينيات تقريبًا عصيًا على العودة إلى اللقاء مع القارئ.

<sup>(</sup>٣) لمزيد من التفصيل روبرت هولب، نظرية التلقى، ص ٤٩ - ٣٣.

<sup>(</sup>٤) السابق، ص ١٠٠٠ ١٦.

Luis Hars, los muestros, editorial sudamericana, 6º edicicion, pag. 383. (8)

#### نقطة الانطلاق عند ياوس

بدأ ياوس تأملاته حول نظرية التلقى بسحث عنوانه وتاريخ الأدب بوصفه حافزًا لدراسة الأدب، (١٩٦٧م) دعمه ببحث آخر تحت عنوان وتاريخ الفن والتاريخ، وقد نشر الاثنان ضمن مجموعة أبحاث صدرت عام ١٩٧٠م بعنوان وعلم الأدب المعاصر في ألمانيا عرب . وقد أقام ياوس قياسًا موسعًا بين الحدث التاريخي والعمل الفني الذي يعود إلى الماضي، ذلك أن كل تغير يخلق شيئًا جديدًا، وكذلك العمل الفني يمكن أن يحصل على إضافة جديدة مع كل بيان جديد وفردى. والمفهوم العام ذو الطابع المحدد (بكسر الدال الأولى) للأحداث الماضية يكون صالحًا سواء فيما يتعلق بالفن أو فيما يتعلق بالتاريخ. فكل ما هو مكتوب محدد. وهذا القطب في العلاقة بين الحدث الأدبى وتأثيره يمثل أيضًا نقطة الانطلاق في البحث الأدبي. أما الفروق المميزة المكنة بين الكيانات المحددة للأدب والكيانات المحددة للتاريخ فإنها لا تكفى للمحافظة على وجود اختلاف جوهري بين الاثنين(٧). وقد أشرنا من قبل إلى أن روبرت ياوس تأثر بنظرية دانت و Danto عن الطابع المؤقت للمعرفة العلمية، والتوسع الذي أدخله عليها المؤرخ كارل - جورج فابر في نظريته عن النمو الكمي الذي يتبعه تغير كيفي. وقد هاجم ياوس الموقف المعارض الذي ينظر إلى العمل الفني بمنأى عن تاريخيته، ودون أن يضع الزمن في الاعتبار. وقد سبق أن ذكرنا أن ياوس قد استشهد على خطأ هذه النظرة بما أسماه والمفهوم اللا أسطوري للتراث، ذلك لأنه يرى أن التراث غير قادر على أن يمتد في نفسه، وإنما يفترض

<sup>(</sup>٦) ترجم ُهذا الكتاب إلى الإسبانية تحت عنوان: La actual Ciencia Literaria ونشر في سلمنقة عام ١٩٧٢م.

<sup>(</sup>٧) نظريات الأدب في القرن العشرين، الطبعة الإسبانية، ص ١٦٩ - ١٧٠.

حدوث استقبال، بل إن النماذج الكلاسيكية لا تكون حاضرة إلا بقدر ما تكون متلقاة.

وقد عيزا ياوس أزمة الأدبية في ذلك الحين (أي في أواخس الستينيات) إلى إهمال الأفكار القديمة الخاصة بعلم تاريخ الأدب. ومن ثم فإن هناك حاجة ملحة للمحافظة على نوع من الصلة الحيوية بين نتاج الماضي واهتمامات الحاضر. ولا يمكن إقامة هذا النوع من الصلة في مجال البحث الأدبى ومجال التعليم إلا عندما لا يعود تاريخ الأدب مطروحًا على هامش الاهتمام العلمي. وتحدر الإشارة إلى أن مقالة و (تاريخ الأدب بوصف حافزًا لدراسة الأدب، كانت محاضرة ألقيت في جامعة كونستانز في أبريل عام ١٩٦٧م. وقد اشتملت هذه الحاضرة على إشارات واضحة إلى حديث القاه فريدريك شلر في قيينا عام ١٧٨١ بوصف مؤرخًا. وقد قصد ياوس بذلك أن يجعل الحاضرين يحسون بالمطالب الملحة في حقل بدا وكأنه يودع الحياة، وأنه ـأى تاريخ الأدب في حاجة إلى توجه جديد. وكما يقول روبرت هولب فإنه لكى تصبح دراسة الأدب مطابقة لمقتضى الحال من جديد كانت الحاجة ماسة نجابهة المؤسسة بدعوة شبيهة بدعوة شلر للنضال(^). وبهذا يكون روبرت ياوس قد دخل إلى نظرية الأدب من واقع اهتمامه بالعلاقة بين الأدب والتاريخ، وهو غالبًا ما يركز ـخاصة في عمله النظري المبكر - على السمعة السيئة التي أصابت تاريخ الأدب، وعلى وجوه العلاج لهذا الوضع(٩).

ويرى ياوس أن جوهر العمل الفنى يقوم على أساس تاريخيته، أى على أساس الأثر الناشئ عن الحوار المستمر مع الجمهور، حيث يجب إدراك العلاقة بين الفن والجمهور في إطار جدلية السؤال والجواب. وقد

 <sup>(</sup>A) انظر روبرت هولب، المرجع المذكور، ص ١٤٤ ـ ٥٤١.

<sup>(</sup>٩) السابق، ص ١٤٣.

دلت التجربة على أنه لا توجد قراءة صالحة بصفة مطلقة (وعادة ما يكون لكل عصر قراءته) وإنما توجد أنواع من التلقى كثيرة. وبهذا وحده - كما يرى بوثويلو إيسانكوس - يمكن ربط الأدب بالتاريخ، والاعتراف بالطابع التاريخي للأحداث الأدبية التي لا ترتبط فحسب بتاريخها ذاته (الدياكرونية الداخلية للأنساق) بل ترتبط أيضًا بالتاريخ العام. وهذه الصلة تكون محكنة من خلال جمالية للتلقى تضع في الحسبان الصلة بين الأدب والتفسير من خلال التاريخ (١٠٠).

ويصوغ روبرت ياوس هذه الصلة على النحو التالى: وإن السبب فى انشخالنا أو عودتنا للاهتمام بسوال قديم، ومن ثم يفترض فيه اللازمنية، على حين نكون غير عابئين إزاء أسئلة أخرى كثيرة؛ يحدده دائمًا فى النهاية اهتمام ينبثق عن الوضع الحالى، (١١).

وهذه الكلمات تنطلق من مفهوم فى الهرمنيوطيقا يتخلى عن بعض البراهين الخاصة بالتفسيرية التقليدية، حتى لا تنحصر فى إطار منهج تفسيرى يختص بالعلوم الإنسانية، لأنه والحالة هذه سوف يظل على غير وفاق مع العلوم الطبيعية، ومن ثم فإنها تصدر عن وحدة منهجية شاملة للعلوم التجريبية (الإمبيريقية) كما يفهمها فلاسفة من أمثال بوبر، والبرت، وناجيل، وهيمبل، وغيرهم، والوحدة المنهجية تمتد لتشمل عملية وصف الفرضية والتحقة, منها، وهى عملية يمكن تطبيقها فى تحديد سياق معنى ما (وهذا هو الوضع فى حالة النصوص الكتوبة) يمثل ما تطبق على بعض الظواهر فى العلوم الطبيعية.

ويعود إلى الكاتبة هايد جوتنر Heide Göttner اختصار هذه الظواهر، التي كانت تبدو خاصة بالإنسانيات، تحت مسمَّى مشترك عن صياغة الفرضيات، يتمثل في ثلاث خطوات علمية متوالية هي:

<sup>(</sup>١٠) بوثويلو إيبانكوس، نظرية اللغة الأدبية، ص ١٢٩.

<sup>(</sup> ١١ ) نظريات الأدب في القرن العشرين، الطبعة الإسبانية ص ١٧٠ .

١ \_ الخطوة السيكولوجية، وهي الخاصة باكتشاف الفرضية.

٢ \_ الخطوة المنطقية \_ الاستقرائية ، وهي الخاصة بتنظيم الفرضية .

٣ - وأخيرا الخطوة الاستنباطية المنوط بها التحقق من الفرضية. وتبرهن جوتنر على أن البحث الأدبى يتم عبر هذه الخطوات أو المراحل الثلاث، وتقدم لذلك مثالاً من الأدب الألماني في العصر الوسيط. وتضع الكاتبة اعتراضات حول ما يستمى بالدائرة الهرمنيوطيقية التي تبدو وكأنها تفصل الإنسانيات عن العلوم الطبيعية، وترى أن ذلك غير مناسب(١٢).

وفى دراسة لروبرت ياوس تحت عنوان «أدب العصور الوسطى ونظرية الأجناس» (١٣٠) ، نشرت ضمن كتاب جماعى فى ألمانيا عام ونظرية الأجناس» (١٣٠) ، نشرت ضمن كتاب جماعى فى ألمانيا عام وفى هذه الدراسة ينتقد ياوس جمالية بنديتو كروتشه التى لم تعترف أمام الفرادة التعبيرية لكل أثر فنى - إلا بالفن ذاته (أو الحدث) كجنس، ومن ثم بدت وكانها قد حررت علماء الفيلولوجيا من قضية الأجناس. وقد اختزل كروتشه هذه القضية فى تساؤل عن جدوى القائمة التصنيفية . ويرى ياوس أن حل كروتشه لم يكن ليعرف نجاحًا لدى أنصاره وخصومه لو لم تكن معارضة التصور المعيارى للجنس مصحوبة عيلاد الأسلوبية الحديثة التى رسخت استقلالية الأثر الفنى الأدبى، وطورت فى الوقت ذاته مناهج تأويل غيسر تاريخية ترى أن دراسة وطورت فى الوقت ذاته مناهج تأويل غيسر تاريخية ترى أن دراسة الأشكال والأجناس دراسة تاريخية مسبقة أمر تافه (١٤٠) ، ويقول ياوس:

<sup>(</sup>١٢) المرجع السابق، ص ١٧١.

<sup>(</sup>١٣) ترجـمت هذه الدراسة إلى اللغة العربية ونشرت صـمن كـتـاب دنظرية الأجناس الأدبية، بأقلام خمسة من المؤلفين الغربيين وترجمة د. عبدالعزيز شبيل. وقد صـدر هذا الكتاب عن النادى الأدبى الثقافي بجدة، العدد ٩٩، في توفعبر ٩٩٤ م.

<sup>(11)</sup> المرجع المذكور، ص ٥٣.

إننا إذا حاولنا الآن استكناه الأجناس الأدبية من وجهة نظر زمنية، فيبنغي لنا الانطلاق من علاقات النص الفردى بسلسلة النصوص المكونة للجنس. والحالة القصوى لنص يمثل النموذج الوحيد المعروف لجنس ما قد يدل ببساطة على أنه صعب تعريف جنس دون اللجوء إلى تاريخ الأجناس، (٥٠٠).

وهكذا يصدر روبرت ياوس فى مناقشته لقضية الجنس الأدبى عن منطلق تاريخى، فى إطار مناقشات موسعة تشمل أفق التوقعات ودراسة العلاقات المتبادلة بين الأدب والمجتمع أو ما يمكن أن يسمى بالوظيفة التطبيقية أو الاجتماعية للأدب، فضلاً عن بعض المفاهيم السائدة لدى مدارس أخرى مثل الشكلانيين الروس. وكل هذه قضايا مهمة فى نظرية التلقى عند ياوس سوف نناقشها بالتفصيل فى صفحات تالية إن شاء الله. وقد ربط ياوس بين التاريخ الأدبى والتاريخ العام، وبينهما وبين الوظيفة الاجتماعية فى قوله: وإن الأجناس الأدبية بما أنها متجذرة فى الحياة. ولها وظيفة اجتماعية فإن التطور الأدبى ينبغى أن يحدد هو أيضًا بوظيفته فى التاريخ، وبتحرر المجتمع، كما أن تتابع الأنظمة الأدبية بينغى أن يحدد هو أيضًا بينغى أن يدرس ضمن تعالقه مع المسلك التاريخي العامه (٢٠٠٠).

وبهذا عمل ياوس، ومعه منظرو التلقى الآخرون، على استعادة النزعة التاريخية التي كانت قد انتهت خلال ازدهار الترجهات التي ركزت على النص في ذاته. وعلى الأخص في فترة المد البنيوى. ولكن موقف أصحاب نظرية التلقى ظل دائمًا في إطار رؤية لا ترفض المعنى رفضًا مطلقًا، بل تقبله ضمن وضع نسبى. وفي هذا تختلف نظرية التلقى عن اتجاهات أخرى مما بعد البنيوية، وخاصة التفكيكية التي رأت أنه لا يوجد مركز أو أصل للمدلول، بل يرد هذا المركز دائمًا متخالفًا

<sup>(10)</sup> السابق، ص ٦١.

<sup>(</sup>١٦) السابق، ص ٨١.

من واقع نسق التخالفات ذاته، ذلك أن الحضور الوحيد هو البحث انطلاقًا من الغياب. إضافة إلى أن التفكيكية قد أكدت أن أية قراءة هي في ذاتها سوء تفسير واختلاف، ومزاولة للتحريف المركب على تحريفات سابقة(١٧). أما نظرية التلقي فإنها -كما أسلفنا - تؤكد على النسبية التاريخية والثقافية للقيمة، وتؤمن بنسبية المعنى. وفي هذا يقول أنطونيو جارئيا بيريو في كتابه ونظرية الأدبه: إن حمالية التلقي، على لسان واحد من أبرز ممثليها وهو فولفائج إيزر، تؤكد على معنى العمل، أي مجموعة المعاني (أو المدلولات) المعدة من جانب القراء في عملية القراءة، لكنها ترفض المعنى المنسوب تقليديا إلى النص، وهو الناتج الموضوعي للمؤلف والخزن البسيط للقدرات المعنوية،(١٨) وبذلك يكون المعنى هو جماع المعاني المتلقاة على استداد مراحل تاريخية مختلفة في إطار جدلية تجمع بين الماضي والحاضر. وهذا التصور يؤكد كلام بوثويلو إيسانكوس الذي ذكرناه فيما سلف عن أنه عندما يأتي الوقت الذي يتكون فيه تاريخ للعلاقات بين الأدب والجمهور، وسيميوطيقا للتعاون النصى، وتاريخ لتصنيفات الخبرة الحمالية، عندئة قيد يشغير نهائيًا تصورنا للأدب، على نحو ما بدأ يحدث في الواقع(١٩).

<sup>(</sup>١٧) بوثويلو إيبانكوس، نظرية اللغة الأدبية، ص ١٥٧ و١٥٥.

A.G. Berrio, Teoria de la literatura, cátedra, Madrid, 1989, انظر: (۱۸)

<sup>(</sup> ١٩) بوثويلو إيبانكوس، المرجع المذكور، ص ١٤٢٠

# ياوس وأفق التوقعات

اشتملت جمالية التلقى على مجموعة من المبادئ الأساسية ، من بينها والقارئ الضمني، ووالفعل المتبادل، عند فولفانج إيزر، ووالقارئ النموذج، عند إمبرتو إيكو، ووالقارئ بالقوة، عند باجنيني . إلخ. ومن ذلك مسلماً وأفق التوقيعات؛ عند هانز روبرت ياوس. ويرى الناقيد الإسباني أنطونيو جارثيا بيسريو أن ياوس قد تأثر، في صياغة هذا المصطلح بمفهوم ظهر عند جادامر منذ عام ١٩٦٠م وهو وأفق الأسئلة، الذي يدخل ضمن ما سمي بمنطق السؤال والجواب. وهذا المفهوم نفسه استلهمه إيزر في فكرته التي تقول إننا لا نستخلص من النص إلا ما به من عناصر ذات صلة بنا (٢٠). ويستخدم ياوس مصطلح وأفق التوقعات، في وصف القاييس التي يستخدمها القراء في الحكم على النصوص الأدبية في أي عصر من العصور. وهذه المقاييس تساعد القراء في تحديد الكيفية التي يحكمون بها على قصيدة ما بأنها ملحمية أو مأساوية أو رعوية مثلاً، كما أن المقاييس تحدد بطريقة أعم ما يعد استخداما شعريا أو أدبيا بوصفه مناقضا للاستخدام غير الشعرى أو الأدبي للغة. وتتحرك الكتابة العادية والقراءة داخل هذا الأفق. والأفق الأصلى من التوقعات يخبرنا عن الكيفية التي تم بها تقييم العمل وتفسيره عند ظهوره فحسب، ولكن دون أن يؤسس هذا الأفق معنى العمل على نحو نهائي(٢١)، وذلك لأن المعنى في نظرية التلقي - كما ذكرنا من قبل - نسبى، إذ إنه جماع المعاني المعدة من جانب القراء في عملية القراءة.

A.G. Berrio, teoria de la literatura pag. 221. ( \* • )

<sup>(</sup> ٢١ ) رامان سلدن، النظرية الأدبية المعاصرة، ص ١٩٢ ـ ١٩٣.

وأذكر أن أول معرفة لى بدأفق التوقعات؛ حدثت فى عام ١٩٧٥م، وكنت أعد رسالة الماجستير فى جامعة مدريد عن مسرح أنطونيو بويرو باييخو، ووجدت النقاد الإسبان يتحدثون عن أن هذا الكاتب المسرحى الكبير كان فى كل مسرحية من مسرحياته يثير أفق التوقعات عند الجمهور، بل إن مسرحيته الأولى وقصة سلم؛ التى مثلت عام ١٩٤٩م أحدثت تحولاً خطيراً فى المسرح الإسباني المعاصر (٢٧)، ومن ثم كسرت أفق التوقعات لدى الجمهور والنقاد، الأنها كانت تمثل انحرافًا عن الأصول التقليدية السائدة منذ عقود طويلة، وهذا هو سر النجاح الذى حظيت به، مما مكن المؤلف من الحصول على أكبر جائزة مسرحية فى خلك الوقت، وهي جائزة لوبى دى بيجا، ثم رسخت أقدامه بعد ذلك بوصفه أحد المسرحيين الكبار في إسبانيا.

وتختلف تعريفات مصطلح وأفق، من مؤلف لآخر وفقًا لرؤية كل منهم ومفهومه لهذا المصطلح: فالفيلسوف هانز ـ جورج جادامر استخدمه في وأفق الأستلة، ليشير به إلى مدى الرؤية الذي يشمل كل شيء يمكن رؤيته من موقع بعينه مناسب. وقد قدم سلفاه هوسرل وهيدجر هذه الفكرة أيضًا في سياقات مشابهة. ويرى روبرت هولب أن فيلسوف العلوم كارل بوبر وعالم الاجتماع كارل مانهايم قد تبنيا مصطلح وأفق التوقع، قبل ياوس بزمن طويل. بل إن هذا المصطلح كان له ارتباط سابق بالشئون الثقافية. وقد عرف مؤرخ الفن أ.ه. جُمبرش دأفق التوقع، في كتابه والفن والوهم، متأثرًا في هذا بكارل بوبر، بأنه وجهاز عقلي يسجل الانحراف والتحويرات بحساسية مفرطة، وبهذا وان والنظاهراتية الألمانية إلى تاريخ الفن " كري جارثيا بيريو فإن والنظاهراتية الألمانية إلى تاريخ الفن " كري جارثيا بيريو

<sup>(</sup> ۲۲ ) ترجمنا هذه المسرحية إلى اللغة العربية وتشوت في مدويد عام ١٩٨٧ م. ( ۲۳ ) انظر روبرت هولب ، نظرية التلقي ، ص ١٥٤ \_ ٥٥ ١ .

أن مصطلح «أفق التوقعات» يقتصر في الناحية العملية على الإشارة بشكل جماعي إلى ما يطلق عليه (أى بيريو) «العوامل التكوينية» للسياق التراثى، دون أن يتعمق على أى نحو في بنية هذه العوامل نفسها . ومن ثم فإن الثقافة التقليدية تقيم أفق التوقعات الذى من خلاله يسمح القارئ لنفسه باستكمال «الفجوات» المقدمة وتعبئتها . وبالتالى فإن انحراف النص عن هذا الأفق يسمح بقياس درجة الأصالة والقيمة الأدبية في كل نصى جديد . وبهذا يضاف إلى مصطلح «الأفق» مفهوم آخر تكميلي تحدث عنه ياوس هو «المسافة الجمالية» (٢٤) . والمسافة الجمالية هي الفرق بين التوقعات وبين درجة الشكل المحدد لعمل جديد . وتلحظ هذه المسافة ، بشكل واضح ، في العلاقة بين الجمهور والنقد .

ولكى نستوعب مفهوم وأفق التوقعات؛ على النحو الذى شرحه روبرت ياوس فى أعماله، نستأنس بما جاء فى مقاله عن وأدب العصور الوسطى ونظرية الأجناس، ( ١٩٧٠م). فى هذا المقال ينص ياوس على الوسطى ونظرية الأجناس، ( ١٩٧٠مم). فى هذا المقال ينص ياوس على أن الأثر الفنى لا يمكن أن يكون معزولاً بصورة كاملة عن كل ما يمكننا ان نتظره منه. فالعمل الفنى يظل مكينًا وبالغيرية، أى بالعلاقة بالآخر بوصفه ذاتًا مدركة. وحتى فى الحالة التى يكون فيها هذا العمل إبداعًا لغويًا صرفًا يُلغى الانتظار أو يتجاوزه فإنه يفترض معلومات مسبقة أو توجيهات للانتظار.. أى أن أى عمل مهما بلغت درجة إغراقه فى الجانب الشكلى فإنه ينطوى عل كم من المعلومات المسبقة التى توجهه نحو الانتظار أو التوقع. وهذه المعلومات تقاس بها درجة الجدة والطرافة. ومن ثم فإن أفق الانتظار (أو التوقع) هو ذاك الذى يتكون لدى القارئ بواسطة تراث أو سلسلة من الأعمال المعروفة قبلاً، وبالحال الخاصة التى يكون عليها الذهن، وتنشأ مع بروز الأثر الجديد عن قوانين الخاصة التى يكون عليها الذهن، وتنشأ مع بروز الأثر الجديد عن قوانين الخاصة التى وقواعد لعبته.

<sup>(</sup> ٢٤ ) جارثيا بيريو ، المرجع المذكور ، ص ٢٧٤ .

إرجاعه إلى معيار أو إلى اصطلاح عام اجتماعي أو مشروط بسياق، فكذلك لا يمكن أن نتصور أثراً أدبيًا يوجد داخل ضرب من الفراغ الإخبارى، ولا يرتهن بأية وضعية مخصوصة للفهم. ووفق هذا المعيار فإن كل أثر أدبي ينتمي إلى جنس، وهذا يؤكد بكل بساطة على أن كل أثر يفترض أفق توقع، أى مجموعة من القواعد سابقة الوجود لتوجيه فهم القارئ وتحكينه من تقبل تقييمي (٢٥).

وبهذا يكون ياوس قد ربط بين الجنس الأدبى وبين القسواعد والقوانين السابقة التى تدخل فى إطار ما يسمى بالتراث أو التقليد السائد الذى يولد لدى القارئ أو المتلقى أفق توقع يجعله يحكم على السائد الذى يولد لدى القارئ أو المتلقى أفق توقع يجعله يحكم على العمل المقدم إليه أو الجديد ، فيقيس درجة انتمائه إلى النماذج السابقة أو انحرافه عنها ، ويصير هذ المقياس معيارًا يحكم به على ما لهذا العمل من قيمة فى إطار الجنس الأدبى الذى ينسب إليه ، أو فى إطار تأصيله لجنس جديد أو اتجاه مختلف يؤسس لقيم جديدة فى الأدب والثقافة . فأفق التوقع ، إذن ، يبدو وكانه أداة أو معيار يستخدمه المتلقى لتسجيل رؤيته القرائية التى تنسب إليه ، فى المقام الأول ، بوصفه مستقبلاً لهذا العمل أو ذاك .

ويربط ياوس أيضًا مفهوم الجنس الأدبى في جوهره بمفهوم التواصل التاريخي من خلال علاقة النص الفردى بسلسلة النصوص المكونة للجنس، والتي يتولد عنها أفق توقع لدى المتلقى. وفي ذلك يقول: وإذا عوضنا مفهوم الجنس الجوهرى (أي الجنس بوصفه فكرة تظهر في كل فرد ولا تستطيع إلا أن تتكرر بوصفها جنسًا) بمفهوم التواصل التاريخي (حيث يتسع كل ما يسبق، ويكتمل فيما يلحق) فإن علاقة النص الفردى بسلسلة النصوص المكونة للجنس تظهر بمثابة مسلك إبداع

 <sup>(</sup>٣٥) هـ. (. ياوس، أدب العصور الوسطى ونظرية الأجناس، ضمن كتاب ونظرية الأجناس الأدبية»، تعريب عبد العزيز شبيل ص ٥٤. ٥٥.

وتحرير متواصل لأفق ما. إن النص الجديد يستدعى إلى ذهن القارئ (السامع) أفق انتظار وقواعد يعرفها بفضل النصوص السابقة؛ قواعد تكون عرضة لتغيرات وتعديلات وتحويرات، أو أنها بمساطة يعاد إنتاجها كما هي (٢٦٠).

وإذا كان ياوس قد أكد على الوظيفة التشكيلية للأدب من الناحية الاجتماعية، فإن أفق التوقعات - كما يقول روبرت هولب - يكتسب في هذا السياق مغزى جديدًا ؛ فهو يشتمل - بوصفه بنية تصورية اجتماعية - لا على المعايير والقيم الأدبية فحسب ، بل على الرغبات والمطالب والطموحات أيضًا . ومن ثم فإن العمل الأدبى يُستقبل ويُقوم في ضوء خلفية من الأشكال الفنية الأخرى ، وفي ضوء خلفية من تجربة الحياة اليومية كذلك (٢٧).

ويحاول ياوس في دراساته أن يحتفظ للأفق بطبيعة متعالية -TRAS للنهجية التي أدت إلى وموضعة عذا الأفق، أى تطبيقه على بعض الفرضيات المنهجية التي أدت إلى وموضعة عذا الأفق، أى تطبيقه على بعض المنهجية التي أدت إلى وموضعة عذا الأفق، أى تطبيقه على بعض الحالات النموذجية، مثل الأعمال التي حاكت في سخرية الموروث الأدبى، وتأملته من منظور يكسر أفق التوقع لدى القارئ. ومن ذلك رواية ودون كيخوته للكاتب الإسباني ميجيل دى سرقانتيس. فقد كتبت هذه الرواية في نهايات القرن السادس عشر الميلادي بهدف السخرية من كتب الفرسان التي كانت منتشرة بين الناس بصورة خطيرة. وقد ظل بطل الرواية ودون كيخوته يقرأ هذه الكتب وينفعل مع أبطالها حتى أدى ذلك إلى فقدانه صحته العقلية ، فتصور نفسه أحد هؤلاء الفرسان الجوالين ، يضرب في الأرض بحصانه الهزيل روثينانتي وتابعه القروى سانشو بانصا ليقيم ميزان العدالة ، فيساعد الضعفاء ،

<sup>(</sup>٢٦) السابق، ص ٦٢.

<sup>(</sup> ۲۷ ) روبرت هولب ، نظریة التلقی ، ص ۱۷۳ .

ويقضى على المتجبرين، فى حين أنه كان عاريًا عن أية قوة جسدية أو عقلية تساعده فى تحقيق هذه المهمة الخطيرة. وهناك أعمال مثل ديوان وأزهار الشره للشاعر الفرنسى بودلير أحدثت قصائده صدمة، مما وضعها تحت طائلة الاتهام القانونى، وذلك بانتهاكها لمعايير الأخلاق البورجوازية وقوانين الشعر الرومانسى. ومع ذلك فقد رأت الطليعة الأدبية فيها تجسيدًا لنزعة التدهور، وأصبحت هذه القصائد فى أواخر القيرن الناسع عشر بمشابة تعبير عن التوجه الجمالى للنزعة العدمية (٢٨).

وعلى الرغم من محاولات ياوس توضيح أفق التوقعات في إطار نظريته العامة عن التلقى، فإن بعض النقاد الألمان والغربيين رأوا في هذا المفهوم نقصًا ليس من السهل تداركه، لأنه حسب رأى جارثيا بيريو ينطوى على قليل من الأصالة؛ ذلك أن المقاييس التكوينية لجبهة التوقعات، فضلاً عن مفهومي القيمة والأصالة المأخوذين عن «المسافة المخمالية» ما هي إلا مبادئ معتادة اشتغل عليها تاريخ الأدب من قبل. ويشير بيريو إلى مسألة الغموض التي تلف مصطلح أفق التوقعات، وأنها ربما كانت السبب في وقف عملية التقدم النوعي في مدرسة كيونساتانز (٢٩). ويرى روبرت هولب هو الآخير أن المشكلة في استخدام ياوس لمصطلح الأفق هي أنه عرفه تعريفًا عامضًا للغاية، إلى درجة أنه قد يتضمن أو يستبعد أي معني سابق للكلمة. يضاف إلى هذا أن المصطلح يظهر ضمن جملة من الألفاظ والعبارات المركبة؛ في اوس يشير إلى «أفق التجربة» و«أفق تجربة الحياة» ووبنية الأفق، و«التغير في الأفق» و«الأفق المادي للمعطيات». وقد ظلت العلاقة بين هذه الاستخدامات الختلفة تعاني من الإبهام ما تعانيه مقولة «الأفق»

<sup>(</sup> ٢٨ ) رامان سلدن، النظرية الأدبية المعاصرة، ص ١٩٥.

<sup>(</sup> ٢٩ ) جارثيا بيريو ، نظرية الأدب، ص ٢٢٤ .

ذاتها. وربما ظهر مصطلح «أفق التوقعات» لكى يشير إلى نظام ذاتى مشترك أو بنية من التوقعات؛ إلى نظام من العلاقات أو جهاز عقلى يستطيع فرد افتراضى أن يواجه به أى نص (٣٠). ويذكر هولب أن يواص قد تنكر ضمنيًا لعمله النظرى المبكر، واستبعد أفق التوقعات من جوهر فلسفته الجمالية (٣١). وقد استدرك ياوس نفسه على مصطلح «أفق التوقعات» في بحث له منشور عام ٩٧٥ ام قائلاً: «إن مفهرم أفق التوقعات لم يصبح خلال السنوات الأخيرة أمراً شائعًا فقط، وإنما نتجت عنه في تطبيقاته المنهجية أخطاء أجد نفسي مسئولاً عن جزء منها (٣٦). ولا شك أن هذه مسالة تدخل ضمن الاعتراضات التي ظهرت ضد نظرية التلقي.

وبعيداً عن كل هذه الممارسات التنظيرية التى تنحو فى كئير من الأحيان نحو التجريد نقول، بلغة بسيطة، إن أفق التوقعات، فى ارتباطه بنزعة استعادة التاريخ الأدبى عند ياوس، على النحو الذى فصلناه من قبل، يتمثل فى أن هذا الأفق يتطلب معرفة السوابق، وموضع هذا النص أو ذاك، وخاصة النص الجديد، من هذه السوابق، حتى يمكن أن نحكم عليه: هل ينطوى على ابتكار وابتداع أم أنه مجرد تقليد ومحكاة وأخذ عن السابقين؟ ولن نستطيع الإجابة بطريقة موضوعية على هذا السؤال إلا إذا كنا على معرفة بالتاريخ السابق للنص فى جنسه الأدبى واللون الذى ينتمى إليه. أى أن أفق التوقعات هو الخلفية التى أعرف من خلالها موضع النص تما سبقه من نصوص مشابهة. وهذه الخلقية هى بعينها تاريخ الأدب؛ وقد سبق أن ذكرنا أن ياوس قد أكد على أهمية تأسيس تاريخ بنيوى للأجناس الأدبية.

<sup>(</sup> ٣٠) روبرت هولب، نظرية التلقى، ص ١٥٥ ـ ١٥٦.

<sup>(</sup>٣١) السابق، ص ١٧٧ و١٨٣.

<sup>(</sup>٣٢) جارثيا بيريو ، المرجع المذكور ، ص ٢٢١ .

# العلاقة بين الأدب والجتمع

يقول هانز روبرت ياوس: ﴿إِنْ دُرَاسَةُ الْعَلَاقَاتُ الْمُتِبَادُلَةُ بِينَ الْأُدْبُ والمجتمع، بين الأثر الأدبي والجمهور، تتخلص من التبسيط الاجتماعي بقدر ما تعيد بناء أفق توقع الأجناس الذي يشكل، مسبقًا، مقصد الآثار وفهم القراء. ومن هنا يسمح لنا بأن ندرك من جديد وضعًا تاريخيًا ضمن راهنيته المندثرة»(٣٣) فهذه الكلمات تلخص بوضوح موقف ياوس من قضية العلاقة بين الأدب والمجتمع. والحق أن هذا الناقد قد أولى هذه القضية اهتمامًا خاصًا في إطار نظريته عن التلقي، حتى وصل إلى تحقيق نوع من التوازن بين نظريات سابقة، بعضها كان يتجاهل النص مغلِّبًا الجانب الاجتماعي مثل الماركسية التي جعلت من مسألة الالتزام قضيتها الأساسية وبعضها الآخر كان يغلّب النص، في نوع من التجاهل للتاريخ، مثل الشكلانية الروسية. وقد رأى ياوس أن الماركسية ممارسة أدبية انتهت، وكانت تنتمي إلى نموذج يجمع بصفة أساسية، بين التاريخية الطورية والوضعية. وقد انتقد ياوس جورج لوكاش ولوسيان جولدمان في نظرهما إلى الأدب على أنه مرآة سلبية للعالم الخارجي. أما الشكلانيون الروس فقد أرجع ياوس إليهم الفضل في اصطناع الإدراك الحسى الجمالي بوصفه أداة نظرية في سبر أغوار النص الأدبي. ولكنه رأى أن وجمه النقص في المنهج الشكلاني يعود، قبل كل شيء، إلى تعلقهم بجماليات الفن للفن. ومن ثم فإن المهمة المنوطة بتاريخ جديد للأدب حسب رأيه مي المزج، بصورة ناجحة، بين أفسل مزايا الماركسية والشكلانية. ويمكن تحقيق هذا عن طريق الوفاء بالمطلب الماركسي في الوسائط التاريخية، مع الاحتفاظ، في الوقت نفسه، بما أحرزه الشكلانيون من تقدم في مجال الإدراك الجمالي (٣٤).

<sup>(</sup>٣٣) انظر ونظرية الأجناس الأدبية،، ص ٨٦.

<sup>(</sup> ٣٤) انظر روبرت هولب ، نظرية التلقى ، ص ١٥٠ - ١٥٢ .

والحق أن روبرت ياوس قد عرف كيف يستفيد من الإنجازات المتحققة في نظرية الأدب حتى عهده، وأن يستخلص منها ما يناسب النموذج الجديد الذي أراد له أن يحل محل النماذج السابقة. لقد وجد الشكلانيين الروس وأخلافهم من البنيويين يركزون على جانب الإدراك الجمالي، لكنه أدرك، في الوقت نفسه، أن هذه التيارات الشكلية لم تغفل الجانب الاجتماعي إغفالا تاما، بل بدا ذلك الجانب وكأنه بذرة أخذت تنمو شيفًا فشيفًا منذ بدايات القرن الحالي حتى استعادت مكانتها في منتصف الستينيات تقريبًا. وهذه حقيقة نلمسها الآن بوضوح عندما نعيد قراءة الشكلانيين، ومن بعدهم مدرسة براغ البنيوية التي ظهر من بينها علماء وضعوا العمق الاجتماعي والثقافي في موقع متقدم من أبحاثهم النظرية، مثل موكاروفسكي وفوديكا، اللذين كتبنا عنهما من قبل مبرزين دورهم الكبير في الإرهاص بنظرية التلقى. ويكفى للتدليل على ذلك أن نشير إلى ما كتبه الدكتور صلاح فضل في كتابه ونظرية البنائية في النقد الأدبي، عن أزمة الشكلية وقربها من التصور الاجتماعي (ص ٢٠٣)، ومدرسة براغ واستبعاد بعض المبادئ الشكلية المتطرفة مثل خلو الأعمال الأدبية من الأفكار والمشاعر أو استحالة الوصول إلى نتائج محددة عنها من التحليل النقدى (ص ٢٤ ) ، وفي هذا يقول الدكتور فصل: وونرى من ذلك أن حلقة براغ قد خطت بالدراسات البنائية خطوات هامة، فجنحت إلى التخلص من الطابع الشكلي البحت، ولم تعد قياصرة على الدراسات اللغوية والأدبية، بل امتدت اهتماماتها إلى الجالات الاجتماعية والنفسية والفلسفية، دون أن تغفل علم اللغة كنموذج لهذه الدراسات، (٢٥). وهناك كثير من الباحثين يعيدون قراءة هذه المدارس

<sup>(</sup> ٣٥ ) د. صـلاح فـصل، نظرية البنائية في النقـد الأدبي، دار الآفـاق الجـديدة، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٩٨٥ م ص ١٢٨ .

من منظورات جديدة. ويفاجأ المرء عندما يكتشف أن عالمًا شكلانيًا مثل تينيانوف (الذي كان أحد أقطاب الاتجاه الشكلي إلى جانب ايخنباوم، وياكوبسسون ، وبروب وغيسرهم) كسان يدافع عن الاقتسراب من النزعـة التاريخية. ولم يكن وحده الذي يفعل ذلك، بل كان يشاركه آخرون مثل شلوفسكي وياكوبسون، كما نص على هذا مؤلفا كتاب ونظريات الأدب في القـرن العـشــرين» (الطبـعـة الإسبــانيــة، ص ١ ٤) ، بل إن تينيانوف له كلمة تقول: وإن الدراسة الحايشة للنص، في المبدأ، مستحيلة؛ (السابق، ص ٤٩). وقد قام جان موكاروفسكي، من مدرسة براغ بتطوير هذه المقولة ، فيما بعد ، في كثير من كتابابته . ونظرًا للدور البارز لمدرسة براغ، في هذا الصدد، فقد اعترف ياوس بدينهم عليه، خاصة في بعض المسائل التي تشكل أساسًا لا محيد عنه لتكوين المعنى(٣٦)، لكنه انتقد الكثير من آرائهم مثل فكرة الرسالة الأدبية، أو ما يسمى بالجهاز artefacto عند موكاروفسكي، وتكريسهم لضرب من السلبيـة وذلك بتـركـيـزهم على الشكل، وغـيـر ذلك من مـفـاهيـم استقى منها ما يناسبه ـ كما أسلفنا ـ ورفض ما لا يتفق مع نهجه، في الوقت الذي قام فيه بتمجيص بعض التوجهات ذات النزعة الاجتماعية كي يست خلص من كل هذا رؤية تقوم على المزج بين أفيضــل مـزايا الشكلية - في رأيه - وأفضل مزايا النظريات الاجتماعية .

<sup>(</sup>٣٦) جارثيا بيريو، نظرية الأدب، ص ٢٢٢.

# ياوس والخبرة الجمائية

فى عام ١٩٧٧م أصدر روبرت ياوس كتابه المعنون «الخبرة الجمالية والهرمنيوطيقا الأدبية». وقد عُرضت فى هذ الكتاب ثلاث قضايا مهمة نوجزها أولاً فيما يلى:

١ - تناول التصنيفات أو القولات CATEGORIAS التى ارتبطت تاريخيًّا بالذوق أو المتعة الجمالية وهى فعل الإبداع Poieses ، والحس الجمالى aisthesis والتطهير Catarsis .

 ٢ - الدفاع عن الخبرة الجمالية ضد ما سمى بجمالية السلب عند أدورنو وشعرية الحركات الطليعية التي كانت تدعو إلى فن قائم بذاته لا يهتم بقضية الاتصال.

٣ - إعادة النظر في مفهوم وافق التوقعات،.

والهرمنيوطيقا (علم التفسير) كان في الأصل علما يستخدم لتفسير النصوص المقدسة، ثم تحول على يد مجموعة من المفكرين والنقاد، من أجيال متوالية، ليتناول النصوص بمفهومها العام. وكان هانز جورج جادامر، وهو أحد أتباع الفيلسوف الوجودي مارتن هيدجر، يذهب إلى أن كل تفسير لأدب الماضي إنما ينبع من حوار بين الماضي والحاضر، وأن محاولاتنا لفهم عمل من الأعمال الأدبية إنما تعتمد على الأسئلة التي يسمح لنا مناخنا الثقافي الخاص بتوجيهها، وأننا نسعى في الوقت نفسه إلى اكتشاف الأسئلة التي كان العمل ذاته يحاول الإجابة عنها في حواره الخاص مع التاريخ (٢٧). وهذا هو ما سبق أن قلنا إنه يسمى عنده وأفق الأسئلة، الذي يدخل ضمن منطق السؤال والجواب.

<sup>(</sup>٣٧) رامان سلدن، النظرية الأدبية المعاصرة، ص ١٩٤.

نفسم لا يمكن إدراك الماضي إلا من خلال المنظور الحدود للحاضر. فالهرمنيوطيقا لا تفصل بين العارف وموضوع المعرفة في الفهم، على نحو ما هو مألوف في العلم التجريبي، بل تنظر إلى الفهم من حيث هو انصهار للماضي والحاضر . فنحن لا يمكن أن نقوم برحلتنا إلى الماضي دون أن نأخذ الحاضر معنا(٣٨). وهذا الانصهار بين الماضي والحاضر الذي عملت الهرمنيوطيقا على ترسيخه يؤكد المقولة التي صارت شبه بدهية الآن، وهي أن القطيعة الإبستمولوجية (المعرفية) في ساحة العلوم الإنسانية أصعب على التحقيق منها في ساحة العلوم الدقيقة والتكنولوجية (٣٩). يحدث هذا على مستوى الموضوع، حيث الانصهار المذكور بين الماضي والحاضر، وعلى مستوى الذات في عبلاقتها بالموضوع، إذ تظل الذات دائمًا فاعلة مهما حاول العالم أوالباحث أن يستبعدها عن مجال بحثه. ولهذا اعتبر جادامر التحيز قيمة إيجابية، محاولاً أن يرد الاعتبار إلى هذه الفكرة التي رأى فيها الناس ضربا من ضروب السلبية. ومما قاله في ذلك: ﴿إِنْ تَحِيرَاتَ المرء ومفاهيمه المسبقة تشكل ركنًا أساسيًا في أي موقف تفسيسري. وعلى هذا فإن تاريخية المفسر - على نقيض ما تذهب إليه النظرية التفسيرية السابقة - لا تشكل حاجزًا دون الفهم، والتفكير التفسيري الصحيح ينبغي لِه أن يأخذ في الحسبان تاريخيته الخاصة ، (٤٠).

ولهذا استبعدت التفسيرية، في صيغتها الجديدة، مفهوم الموضوعية Objectividad من مسجال البسحث في العلوم الإنسسانيسة. ولكن الموضوعية وجدت لنفسها مدخلاً جديداً إلى هذا المجال من خلال

<sup>(</sup>٣٨) السابق، ١٩٤.

<sup>(</sup> ٣٩) دلل على ذلك باستفاضة ، في مجال علم الاجتماع ، هاشم صالح في مقال عنوانه (علم الاجتماع والقطيعة الإبستمولوجيةه ، ملحق ثقافة اليوم جريدة الرياض ، الخميس ٥ ذو الحجة ١٥ ٤ [هـالموافق ٤ مايو ١٩٩٥م.

<sup>( •</sup> ٤ ) روبرت هولب، نظرية التلقى، ص ١٢٣

الاعتراف بأن عملية اكتشاف الفرضيات والتحقق منها يمكن أن تطبق فيه كذلك. فهو إذن مفهوم في الموضوعية المنهجية بالمعنى القائم على التحقق عبر الذاتية. وهذه الموضوعية المنهجية لا تربطها أية صلة بالموضوعية التاريخية التي لقيت انتقادًا من جانب الموقف التفسيرى، وعلى نفس المنوال تمارس عملية الشرح دورًا مهمًا بين وسائل الممارسة العلمية. ذلك أن الشرح والتنبؤ ليسا مقصورين على العلوم الطبيعية، وإنما هما قاسم مشترك في كل العلوم (13).

وقد جاءت رؤية روبرت ياوس في الهرمنيوطيقا مختلفة عن الآخرين، ومن بينهم جادامر، ففردريك شلايرماخر كان يركز علي سيكولوجية الفهم أو ما يسمى بتقليد النشاط الذهنى الداخلى اعتماداً على منهج التنبؤ. وفيلهلم دلتاى كان يهتم بالمنهجية في العلوم الإنسانية بإحداث نوع من التطابق مع حالات أخرى للفهم. وكان جان جينيت يحدث نوعًا من الانسجام الحدسي للوعي المزدوج. أما جادامر فقد أراد أن يضع التفسيرية في إطار كلى جامع، لأنه ـ كما أسلفنا ـ اهتم بعملية الفهم في ذاتها، لا في علاقتها بعلم بعينه أو بطريقة أخرى من طرق الفهم. وقد رأى هانز روبرت ياوس أنه من الضرورى أن نفهم الاختلاف (أو الفرق) التفسيرى بين الفهم السابق والفهم الحالى لأى عمل . ذلك لأن مفهوم الاختلاف التفسيرى ـ في رأيه ـ هو أهم مفهوم يمكن أن تنقله من علم التفسير التقليدي إلى علم التفسير الجديد. إنه يمكون أن تنقله من علم التفسير التقليدي إلى علم التفسير الجديد. إنه مفهوم الاختلاف) لا غنى عنه لنظرية التلقي، بل إنه أحد

ولكن نحصل على الاختلاف التفسيري (الذي قد يكون من الأفضل أن يسمى بالمسافة التاريخية) ليس من الضروري أن نطبق منهجًا خاصًا

<sup>( 41 )</sup> نظريات الأدب في القرن العشرين، الطبعة الإسبانية، ص ١٧١ .

<sup>(</sup>٤٢) السابق، ص ١٧٢٠

يكون مختلفًا في العلوم الإنسانية عنه في العلوم الطبيعية، بل إن وصف المسافة التاريخية وشرحها يمكن أن يتم باستخدام أدوات العلوم التجريبية.

وفي هذه الحالة لن يكون الفهم أحادى البُعد، بل سيكون فهمًا مفتوحًا للمقارنة، ومن ثم مفتوحًا للنقد. وهذه النقطة الأخيرة تمثل أحد الحقول المهمة في إطار نظرية التلقى. ذلك أن التطابق بين الذات والموضوع في مجال المعرفة يمكن أن يكون ملزمًا للبحث التاريخي، بنفس المقدار الذي يكون به ملزمًا لأى بحث علمي. وكما يقول مؤلفا كتاب ونظريات الأدب في القرن العشرين، فإنه لم يعد بذى جدوى أن نعلن أن الفصل الحاد بين الذات والموضوع في مجال المعرفة لا يتحقق إلا في مرات قليلة جدًا، حتى في العلوم الطبيعية ذاتها. ولكن العدول عن في مرات قليلة جدًا، حتى في العلوم الطبيعية ذاتها. ولكن العدول عن أن على الباحث في الإنسانيات أو في العلوم الطبيعية أن يتجرد عن ذاته حتى يأتي البحث موضوعيًا، لكنه ليس مطالبًا بتحقيق المستحيل من أجل الوصول إلى درجة الفصل الحاد بين الذات والموضوع.

وينبغى أن نشير إلى أنه قد حدث، خلال العقود الأخيرة، توسع فى مفهوم الهرمنيوطيقا، حتى أصبحت تطال تداخل النصوص أو ما يسمى بالتناص. وفى ذلك يقول أحمد المدينى فى تقديمه لكتاب (فى أصول الخطاب النقدى الجديد): «إن النقد الجديد، كذلك، هو القراءة المحتوفة والهرمنوتيكا» التى تدخل غمار التأويل لتقتحم غمار نص بلا حدود، هو التناص، الكتابة المضاعفة، ما يسميه بارت «جيولوجيا كتابات»، مما يجعل كاتبًا معلمًا مثل خورخى لويس بورخيس ينكر بتاتًا أن يكون قد يجعل كاتبًا معنداته. إن ثمة روافد وعلائق آتية من كل صوب، وتتعدد كما تتباين أوضاع تناميها فى النص الواحد، وتراتب أو تقاطع

<sup>(27)</sup> السابق، ص ١٧٢.

البنيات الواحدة تلو الأخرى. وبعبارة أخرى ما عاد بمكنة أحد أن يقرأ النص الأدبى بمعزل عن عبورتوكول القراءة بهذا، أى بدون إدراجه فى الإطار التناصى (<sup>23)</sup> وهذا التوسع فى علم التفسير أدى إلى أن يكون له دور مهم فى نظرية القراءة امتد من مارتن هيدجر، إلى جورج جادامر، إلى روبرت ياوس وأصحاب نظرية التلقى. وهذا الدور لا يكاد يشبهه إلا دور آخر مهم لعبته الفينومينولوجيا (أو فلسفة الظواهر) التى ركزت على الدور المركزى للقارئ فى تحديد المعنى، على نحر ما رأينا عند الفيلسوف البولندى رومان إنجاردن الذى كان تلميذًا للفيلسوف الظاهراتي إدموند هوسرل، وكان إنجاردن أحد المرهصين الكبار بنظرية التلقى.

### قضايا ثلاث

فيما يتعلق بالقضايا الثلاث التي عرضت في كتاب والخبرة الجمالية والهرمنيوطيقا الأدبية»، والتي ذكرناها بإيجاز في بداية هذه الحلقة، نعود لنعرضها بشيء من التفصيل فيما يلي:

رأ) تناول التصنيفات أو المقولات Categorias التي ارتبطت تاريخيًا بالذوق أو المتعة الجمالية، وهذه المقولات هي:

1 - فعل الإبداع Poiesis ويعنى الجانب الإنتاجى فى الخبرة الجمالية ، أى المتعة الناجمة عن استخدام المرء لقدراته الإبداعية الخاصة . ويهتم ياوس فى مناقشة هذه المقولة بالتطور الذى دخل عليها منذ القديم حتى الوقت الحاضر ، أى منذ ترتيب درجات المعرفة عند أرسطو ، مرورًا بعصر النهضة الأوروبي ، ثم القرون التى تلته حتى اللحظة الراهنة التى صار الفن فيها موضوعًا غامضًا -حسب تعبير بول قاليرى ـ يعتمد فى بنائه

<sup>( \$ \$ )</sup> وفي أصول الخطاب النقدى الجديد، مقالات لتودورف، وبارت، وإيكو، وأيكو، وأيكو، وأيكو، وأيكو، وأيجينو. ترجمة وتقديم أحمد المديني، دار الشئون الثقافية العامة، بغداد، 19۸۷م، ص ٦.

ومعرفته على المتلقى بقدر ما يعتمد على المنتج.

 ٢ - المقولة الثانية هي الحس الجمالي aithesis وتشير إلى اعتماد الإبداع على التلقى. وقد أسلفنا أن كثيرًا من الأعمال الأدبية، وخاصة في المسرح، منذ أوائل الستينيات حتى الآن، حدث فيها انتقال من الاهتمام بالإنتاج والعرض إلى التركيز على الأثر والاستجابة. وقد حاول ياوس أن يضع تاريخا ملخصا للحس الجمالي باختيار جملة من النصوص النموذجية، منذ القديم، تؤدي فيها الملاحظة والإدراك الحسي دورًا مهمًا. أما الأشكال الحديثة من الحس الجمالي فقد رأى ياوس أنها تمثل نوعين مختلفين متنافسين: النوع الأول يؤدي وظيفة لغوية نقدية مثلما نجد عند فلوبير وقاليري وبيكيت وروب جرييه. والنوع الثاني يمتلك وظيفة كونية، وينطبق على بودلير وبروست. والنوع الأول -حسب رأى ياوس-يميل إلى تحطيم كل ما يتعلق بالحس الجمالي، أو وضعه موضع تساؤل. ويمتد هذا ليشمل فكرة الاتصال بعامة. ومن ثم فإن هذا النوع يمكن أن يبطل كل إمكانية للتجربة الجمالية. أما عن نظرية بروست فإن ياوس يعرضها على أنها نموذجية ولها الأولوية. وأهم مناعند بروست هو طرحته الجديد لوظيفة الحس الجمالي الإبست مولوجية (المعرفية) خلال مقولة الذاكرة التي قدمتها الرومانسية (٤٥).

" المقولة الشالشة هى التطهيير Catarsis، ويعرفها بوثويلو إيبانكوس بأنها خبرة جمالية - اتصالية تنتج لذة العواطف المشارة بواسطة البلاغة أو الشعر، وهما القادران على تعديل اقتناعات المتلقى وحركته. وتتطابق هذه المقولة مع الاستعمال العلمى للفنون فى وظيفتها الاجتماعية - الاتصالية، وتبرير معايير السلوك، وكذلك مع التحديد المثالى لتحرير المتأمل من المصالح العملية اليومية، ونقله إلى

<sup>( 23 )</sup> انظر روبرت هولب ، نظرية التلقى ، ص ١٨٩ - ١٩٣ .

الحرية الجمالية للحكم(٤٦).

(ب) نأتي إلى القضية الثانية المثارة في كتاب والخبرة الجمالية، وهي الدفاع عن هذه الخبرة ضد ما سمى بجمالية السلب عند أدورنو وشعرية الحركات الطليعية. وكانت جمالية السلب تدعو إلى فن قائم بذاته autònomo لا يهتم بقيضية الاتصال. ومن أبرز من نظروا لهذا الاتجاه تيودور أدورنو في كتاب له عنوانه والنظرية الجمالية ، نُشر بعد وفاته عام ١٩٧٠م. وقد ود عليه ياوس بمقال عام ١٩٧٧م، ثم جاء كتاب والخبرة الجمالية، عام ٩٧٧ ١م ليستكمل مناقشة هذه القضية، ولم يكن أدورنو المنظر الوحيد لجمالية السلب، ولعله كان أقرب هؤلاء إلى ياوس، ومن ثم خصص قسمًا من كتاباته للرد عليه وعلى الاتجاه الذي يمثله. والدعوة إلى الفن القائم بذاته لم تكن وليدة العقود الأخيرة، أو عقد الستينيات بالتحديد في مثل حالتنا، بل تعود إلى بدايات هذا القرن عندما انتشرت الحركات الطليعية في كل أنحاء أوروبا، ودعت إلى فن نخبوي، لا تهمه قضية الاتصال الجماهيري بقدر ما يهمه تشكيل عالم جديد في اللغة ومن خلال اللغة. وقد تمثل هذا الاتجاه في إسبانيا في الحركات الطليعية الكثيرة التي شارك فيها كتاب من أمريكا اللاتينية مثل بيثنتي أويدوبرو، وفي تيار الشعر الصافي الذي مثّله خوان رامون خمينيث ومن بعده شعراء جيل ١٩٢٧ ، الذين أسهموا كذلك في الحركة السريالية خلال العقد الثالث من هذا القرن. ومرت فترة طويلة منذ الثلاثينيات إلى الستبنيات كانت السيادة خلالها لما سمى بشعر الالتزام، وهو شعر يحرص، في المقام الأول، على الاتصال والالتزام بقضايا المجتمع، ثم ظهر في منتصف الستينيات تقريبًا تيار جديد أكثر دخولاً في الدعوة إلى تصفية القصيدة وتجريدها، وهو ما يطلق عليه دشعر السبعينيات، وهؤلاء استلهموا الأجيال السابقة

<sup>(</sup> ٢ ٤ ) بوثويلو إيبانكوس، نظرية اللغة الأدبية، ص ١٣١.

القريبة من مزاجهم، وزادوا عليها إمعانًا في تخليص القصيدة من أي أثر يقربها من ذائقة القراء(٤٧). ونتيجة لشيوع هذه التيارات غيسر الاتصالية في الشعر، وفي الرواية (الرواية الجديدة في فرنسا مثلاً) وغيرهما من الأجناس الأدبية، ظهرت مصطلحات نقدية تتطابق معها مثل النزعة التثقيفية، وشعرية الصمت والشعر المنعكس على نفسه، وشعرية السلب. إلخ. وما يهمنا هنا بالنسبة لياوس هو دشعرية السلب، ورده على تيودور أدورنو ، وتأكيده على فكرة المتعة في الفن . كان أدورنو لا يؤمن بوظيفة اجتماعية إيجابية للفن، بل يري، على العكس من ذلك، أن الفن ينبغي أن ينفي المجتمع الذي أنتج فيه، أي أن تكون العلاقة بين الفن والجتمع علاقة سلب. وهذه - كما أسلفنا - هي الرؤية التي سادت في كشير من اتجاهات الأدب والفن الحديث(٤٨)، وهي رؤية تركز على الوظيفة غير الاتصالية للفن في مقابل الوظيفة الاتصالية - الاجتماعية. والفن الأصيل، ومن وجهة نظر أدورنو، هو ذلك الذي يقيم عالمه الخاص، في نوع من الاستقلال الذاتي بنفسه، بعيداً عن أي ارتباط خارجي. وقد رد ياوس على ذلك مبينا أن نظرية أدورنو تتجاهل الوظيفة الأساسية للفن منذ أن نشأ قديمًا حتى الآن. كما أنها عاجزة عن إدراك القيمة الفنية لعدد كبير من الأعمال الأدبية الراقية، من ملاحم البطولة في العصر الوسيط، مروراً بالكلاسيكيات، حتى أبرز الأعمال في العصر الحديث. كما أكد ياوس على أن جوهر العمل الفني يقوم على أساس تار يخيته، أي على أساس الأثر الناشئ عن

<sup>(</sup>٤٧) ناقشنا هذه المسألة بالتفصيل في مقالات نشرت بجريدة والرياض، تحت عنوان والشعراء الإسبان وعزلة الشعر»، وانظر كذلك الفصل الأخير من كتابنا ونقد الحداثة، وعنوانه وشعراء السبعينيات في إسبانيا».

<sup>(</sup>٤٨) من يريد توسعًا في هذه النقطة يمكنه العودة إلى كتباب هوجو فريدريش والشعر الحديث من بودلير إلى الوقت الحاضر»، وهو الذي ترجمه بتوسع، الدكتور عبدالغفار مكاوى تحت عنوان وثورة الشعر الحديث».

حواره المستمر مع الجمهور. وهذا يمثل مبدءًا أساسيًا من مبادئ جمالية التلقى، على النحو الذى فصلناه من قبل فى بداية حديثنا عن ياوس، أى أن ياوس كان يواجه الاتجاهات الانعزالية فى الأدب والفن بنفس المقدار الذى واجه به الاتجاهات المنعزلة المغلقة فى النقد وفى النظرية. وأنا أعتقد أن هذه المواجهة غثل ركيزة مهمة عند ياوس ونظريته فى التلقى. ولم ينس هذا الناقد الألماني أن يفرد لمفهوم والمتعة، مساحة فى كتابه، وفى رده على أدورنو، إذ أكد على أن الاتصال بالفن كان، فى معظمه، بسبب المتعة. والمصطلح الذى يدل عليها فى اللغة الألمانية هو -GE بسبب المتعة. والمصطلح الذى يدل عليها فى اللغة الألمانية هو -GE بسبب المتعة.

وفى الوقت الذى كان فيه هانز روبرت ياوس يؤكد على المتعة فى الصلة بين الأدب والجمهور، كان هناك ناقد آخر أكثر منه شهرة هو المفرنسي رولان بارت يُبرز، وإن كان بطريقة أخرى، هذا الجانب من التجربة الجمالية. وقد تبلورت آراؤه بهذا الصدد فى كتابه الشهير ولأة النص، وقد ناقشه ياوس موضحًا اختلافه الكبير معه، تسبب مهم وهو أن بارت، فى نظر ياوس، يلتزم بنوع من جمالية السلب المرفوضة، فضلاً عن أن كتاب بارت لا يعزز إلا متعة العالم (بكسر اللام). وفى فضلاً عن أن كتاب بارت لا يعزز إلا متعة العالم (بكسر اللام). وفى اللذة التى تتحقق فى الاتصال الجنسى باللغة. ولما كان قد أخفق فى أن يفتح على نحو قاطع عالم اللغة المكتفى بذاته على الممارسة الجمالية، فإن قمة سعادته نظل ماثلة كلية فى الشهوة التى أعيد اكتشافها لدى فقيه اللغة المتأمل، وفى منطقته الحرام الآمنة وجنة الألفاظه (على المناسة).

وقد كانت المتعة تمثل أساسًا لكل ما قرآناه من أدب حتى منتصف السبعينيات الميلادية ، كما كانت كل الأجيال السابقة سواء من الكُتَّاب أم من النقاد حريصة على أن تشتمل كتاباتها على عناصر مهمة تشويقية ،

<sup>( 14 )</sup> نقلاً عن روبرت هولب، نظرية التلقى، ص ١٨٥ .

تجذب الجمهور وتشده إلى الكتاب وعالمه السحرى المتع. وأذكر في هذا الصدد أنى أجريت حواراً مطولاً مع كاتبنا العالمي نجيب محفوظ، نشر في جريدة «الباييس EL PAIS» الإسبانية في اليوم التالى لإعلان حصوله على جائزة نوبل (وترجم في نفس اليوم إلى لغات أخرى). ونظراً لأن نجيب محفوظ كان يؤكد في حواره على جانب المتعة اختارت الجريدة عنواناً يبرز هذه المسألة. وقد كان للكتابات الانعزالية التي انتشرت خلال العقدين الماضيين أثر سلبي تمثل في صرف الجمهور عن الأدب بأنه قد آن الأوان للعودة إلى التأثير على جمهرة المتلقين. وهانعن نكتشف أن النقاد الأوروبيين لم يقفوا مكتوفي الأيدي أمام التيارات الانعزالية، بل واجهوها بعزم، على نحو ما رأينا عند روبرت ياوس، في محاولة للعودة بالأدب إلى مساره الصحيح. وقبل أن نترك هذه القضية مصولة للعودة بالأدب إلى مساره الصحيح. وقبل أن نترك هذه القضية نشير إلى أن ياوس لم يقتصر على نقد أدورنو، وإنما وجُه انتقادات حادة كذلك إلى جماعة مجلة «تل كل» Tel Quel ، وإلى الشكلانيين الروس من قبلهم، على اعتبار أن هؤلاء قد أحدثوا نوعًا من السلبية المذمومة.

(ج) القضية الثالثة هي إعادة النظر في مفهوم وأفق التوقعات و فقد كان هذا المفهوم يشكل معيارًا جماليًا أساسيًا في كتاباته السابقة ، ولكنه في كتاب والخبرة الجمالية و الصادر عام ١٩٧٧م استدرك على هذا المفهوم وأعاد النظر فيه ، حتى وضعه في موضع تال بين حالات أخرى ممكنة في تاريخ أكثر تعقيدًا للخبرة الجمالية . أي أنه قد استبعده من مركز نظريته الجمالية ، لأنه - كما يقول روبرت هولب - إذا كان من الممكن فهم الفن المستقل بذاته وحده فهمًا كافيًا من خلال جمالية السلبية ، فإن انتهاك التوقعات عندنذ لا يمثل معيارًا جماليًا ، ولكنه يكون مجرد حالة في تاريخ أطول وأكثر تعقيدًا للممارسة الجمالية ، (\*\*).

<sup>(</sup>٥٠) السابق ص ١٨٣.

## ثانيًا، فولفجانج إيزر

#### فولفجانج إيزر وفعل القراءة

يذكر مؤلفا كتاب ونظريات الأدب في القرن العشرين أن نظرية التلقى مدينة، على هذا النحو أو ذاك، لتبارت ثلاثة هي: التاريخ والهرمنيوطيقا (علم التفسير)، والبنيوية، وعلى الرغم من تداخل التيارات المذكورة في نظرية التلقى فإن التركيز في كل منها يعتريه التغيير. ذلك أننا إذا قبلنا بأن نظرية موكاروفسكي (من مدرسة براغ) تنطلق من البنيوية، وأن روبرت ياوس يظهر بوصفه مؤرخًا أديبًا، فإننا يمكن أن نعتبر فولفجانج إيزر هو صاحب الاتجاه التفسيري في نظرية التلقى(١).

والحق أن فولفجانج إيزر يعد ثانى اثنين فى مدرسة كونستانز الألمانية كان لهما دور مهم فى لفت الأنظار إلى نظرية القراءة، وتأصيلها، وتوضيح مبادثها الأساسية. ومن أهم أعماله فى هذا الصدد مقال «بنية الحاذبية فى النص» ( ١٩٧٠)، وكتاب «القارئ الضمنى» ( ١٩٧٢) وهو مجموعة مقالات كتبها إيزر عن فن القص النثرى، وكتاب «فعل القراءة» ( ١٩٧٦) الذى يشتمل على معظم المبادئ الخاصة بنظريته فى التلقى، ومن ثم يعد الكتاب الرئيسى الذى اعتمد عليه الباحثون فى قراءتهم لفكره، ورصدهم للأصول التى انطلق منها، وتحليلهم للموضوعات التى ناقشها.

 <sup>(</sup>١) د. و. فوكيها وإبلرود إبش، نظريات الأدب في القرن العشرين، الطبعة الإسبانية، ص ١٧٦.

والتفسيرية (أو الهرمنيوطيقا) - كما أسلفنا - هي النسخة الحديثة لعلم التفسير الذي كان يختص بالنظر في الكتب المقدسة . وقد تطور بفعل جهود متواصلة استفادت من بعض الاتجاهات الفلسفية المعاصرة ، فعل جهود متواصلة استفادت من بعض الاتجاهات الفلسفية المعاصرة ، ومؤسسها إدموند هوسرل الذي كان يرى أن الموضوع الحقيقي للبحث الفلسفي هو محتويات وعينا وليس موضوعات العالم . فالوعي دائمًا وعي بشيء محتويات وعينا وليس موضوعات العالم . فالوعي دائمًا وعي بشيء الظاهراتية دورًا رئيسيًا للقارئ في تحديد المعنى ، وإن كانت قد أغفلت الوجود المتعين للكائن الإنساني ، بمعنى أننا لابد أن تمتزج بموضوع وعينا نفسه ، وأن تفكير نا لابد أن يكون دائمًا في موقف ، فهو تفكير تاريخي . وهذا ما أضافه الفيلسوف الوجودي مارتين هيدجر إلى نظرية استاذه هوسول ، وجاء من بعدهما مفكرون آخرون كان لإضافاتهم تأثير الغ على نظرية التلقي ، ومن هؤلاء هانز جورج جادامر الذي طبق مدخل هيدجر الموقفي على النظرية الأدبية في كتابه والحقيقة والمنهج و (۱۲ ۱۹ ۲ م) (۲) .

ولكن المفكر الذى كان له تأثير مباشر فى هذا الجانب على فولفجائج إيزر هو الفيلسوف البولندى رومان إنجاردن، الذى كان تلميذا لهومرل، وتأثر فى الوقت نفسه بالاتجاه التفسيرى عند مارتن هيدجر، وأهم أعماله التى مارست تأثيرًا على نظرية التلقى صدرت فى العقد الرابع من هذا القرن الميلادى، وطرحت فيها مفاهيم مثل وعدم التحديد، ووالتعيين، ووالاهتمام بالعلاقة بين النص والقارئ، وقد لعب المفهومان الأول والثالث دورًا أساسيًا فى نظرية إيزر وفى ذلك يقول بوثويلو إيبانكوس: إن إيزر هو المنظر الأكثر اعتمادًا على الاتجاه الظاهراتي عند إنجاردن، وهو المؤلف الأكثر تمثيلاً لجمالية التلقى القائمة

<sup>(</sup>٢) انظر رامان سلدن، النظرية الأدبية المعاصرة، ص ١٨٦ - ١٨٨،

على القضية الرئيسية الخاصة بالتفسير والقراءة بصفتهما إبداعًا للمدلول، وعلى التلقى بوصفه مكونًا مركزيًا في التكوين الداخلي للنصية ذاتهاء (٣).

وبذلك يكون فولفجانج إيزرقد اعتمد على مصادر متنوعة غذت فرضياته ومنحتها روحًا إنسانية شمولية من بينها الهرمنيوطيقا، والفلسفة الظاهراتية وتحققها في مجال الأدب والفن على يدى جادامر وإنحاردن، فضلاً عن اللسانيات بعامة، والأنثر وبولوجيا، وعلم النفس وغيرها. وهذه مسألة مهمة في نظرية التلقى، وخاصة في مدرسة كونستانز الألمانية، لأنها مثلت تراكمًا نظريًا علميًا ومنهجيًا، وتركيبًا لاتجاهات وتيارات مختلفة. ومن ثم اكتسبت هذه النظرية أهمية كبيرة في مجال الدراسات الأدبية والنقدية المعاصرة. ولكن هذه الأهمية على أيقول عبدالعزيز طليمات أنال علمات على ما آلت إليه الإتجاهات الاجتماعية والشكلية على السواء، أو أنها على ما آلت إليه الاتجاهات الاجتماعية والشكلية على السواء، أو أنها جاءت نتيجة للتحول في مجموعة عوامل تاريخية وسوسيو ثقافية ميزت فترة بذاتها أو بلذا بعينه، وإنما لأن هناك خصوصيات شكلت العامل الحاسم في ذلك التحول يمكن إجمالها في اثنتين هما:

۱ - أن هذه النظرية لم تسقط في نفس المنزلق السابق بالتركيز فقط على القراءة (والتلقى عامة) كمحدد لطبيعة العمل الأدبى وقيمته، بل هي تنطلق من ذلك البعد لاستيعاب الأبعاد الأخرى للعملية الإبداعية برمتها. وهي بذلك تتجاوز النظرة الأحادية التي تركز على أحد أقطاب تلك العملية دون سواها.

٣ - أنها لا تقطع نهائيًا مع مختلف المنظورات والاتحاهات السابقة أو

<sup>(</sup>٣) بوثويلو إيبانكوس. نظرية اللغة الأدبية، ص ١٣٢.

 <sup>(</sup>٤) عبد العزيز طليمات، وفعل القراءة: بناء المعنى وبناء الذات، ضمن كتاب
 «نظرية التلقى \_ إشكالات وتطبيقات، منشورات كلية الآداب والعلوم
 الإنسانية بالرباط، ١٩٩٣م، ص ١٤٤٩.

المعاصرة لها، والتي يبدو أنها قد استنفدت حل إمكاناتها، بل هي تحتويها وتتجاوزها في آن، عن طريق الحوار والنقد والإغناء.

#### نقطة الانطلاق عند إيزر

عندما كتبنا عن روبرت ياوس قلنا إن نقطة الانطلاق عنده تبدأ من وتاريخ الأدب بوصف حافزًا لدراسة الأدب، وهذا عنوان مقال له منشور عام ١٩٦٧م. والآن نبحث عن نقطة الانطلاق عند زميله فولفجانج إيزر فنجدها تتمثل في السؤال عن كيفية أن يكون للنص معنى لدى القارئ. والمعنى هنا ليس هو المعنى الكامن في النص، بل هو المعنى الذي ينشأ نتيجة للتفاعل بين النص والقارئ. وهذا مبدأ مهم في نظرية التلقى يميز بينها وبين النظريات السابقة، وخاصة البنائية، وإن كان في الوقت نفسه يقرّب بينها وبين نظريات أخرى من تيارات ما بعد البنيوية، وعلى الأخص التيار التفكيكي الذي منح القارئ، هو الآخر، دورًا أساسيًا في تناول المعنى. فقد كانت البنيوية - على سبيل المثال مقيِّدة بالنص. وكانت وظيفة الناقد، وكذلك القارئ، تتمثل في محاولة الكشف عن الأنساق البنيوية داخل النص، وبذلك يكون دور القارئ في المنهج البنيوي خاضعًا خضوعًا كليًّا لسلطة النص ذاته. ومن ثم تكون نواياه، وأفكاره، وخبرته، وكذلك نوايا مبدع النص نفسه لا قيمة لها(٥). فكل نص يتضمن شفراته الخاصة، وينبغي على القارئ أو الناقد الوصول إلى هذه الشفرات، ولكن ما فعله إيزر هو أنه جعل القارئ مشاركًا في تكوين المعنى، وبذلك يأتي المعنى عنده متضمنًا خاصيتين مهمتين هما: أولاً نسبيته، لأن معنى العمل-حسب رأيه-هو مجموعة المعاني المعدة من جانب القراء في عمليات القراءة، وثانيًا أنه يأتي نتيجة للتفاعل بين النص والقارئ، وقد عرض إيزر لهذه المسألة،

<sup>(</sup>٥) لمزيد من التفصيل انظر فاضل ثامر، اللغة الثانية، ص ٤٣ - ٤٠.

بشكل موسع، في كتابه المهم «فعل القراءة» (١٩٧٦م).

وقد تطرّف بعض النقاد في إبراز دور القارئ في إنتاج المعنى، ومن هؤلاء م. شارل في كتابه وبلاغية القراءة» (باريس ١٩٧٧م)، حيث أكد على أن الكتاب ليس إلا أثراً للقارئ، وأن الفضل في كتابته يعود إليه. لكن إيزر تجنب هذه المبالغة في النظر إلى العلاقة بين النص والقارئ، ورأى أن المعنى يأتى نتيجة للتفاعل بين كليهما، وهو ما عبر عنه بمصطلح الفعل المتبادل interaccion. وبذلك يكون المعنى أثراً يمكن ممارسته، وليس موضوعًا يمكن تحديده. وهكذا ينتقل التركيز من النص بوصفه موضوعًا إلى فعل القراءة بوصفه نشاطً عمليًا. أي أن العمل الأدبى - كما يقول روبرت هولب - ليس نصًا تمامًا، وليس ذاتية القارئ تمامًا، ولكنه يشملهما مجتمعين أو مندمجين. وبناء على ذلك رسم إيزر الحدود بين ثلاثة ميادين هي:

١ ـ النص بما هو وجود بالقوة للسماح بإنتاج المعنى واستغلاله.

 ٢ \_ فحص عملية معالجة النص في القراءة، وأهمية تشكل الصور العقلية أثناء ذلك.

٣ ـ بنية الأدب الإبلاغية لفحص الشروط التي تسمح بقيام التفاعل
 بين النص والقارئ ويكون لها دور التحكم في هذه العملية (٢٠).

وبذلك تنبنى نظرية المعنى (أو ما يسمى بنظرية الأثر الجمالى) على ثلاثة عناصر أساسية هى: النص، والقارئ، والتفاعل فيما بينهما. وهناك نقطة محورية فى هذا الموضوع تتمثل فى بناء المعنى، وبناء الذات، وفيما يتعلق بالجانب الأول وهو بناء المعنى نجد أن الأهم بالنسبة لإيزر ليس هو المعنى ذاته أو الدلالة بل ما يتولد عنها، أو بتعبير آخر ما ينبثى أثناء تلك العملية كلها من أثر هو الأثر الجمالى بتنوع مصادره وأشكاله. أما فيما يتعلق بالجانب الثانى وهو بناء

<sup>(</sup>٦) روبرت هولب، نظرية التلقى، ص ٢٠٢.

الذات فإن إيزرية كد على أهمية دور الذات في تلقى المعنى، وإنتاج الأثر. ومن ثم يكون المعنى هو الأثر الناتج عن الفعل المتبادل بين النص والقارئ (٧). ومعنى ذلك أن القارئ ليس متلقيًا سلبيًا لمعنى اكتمل تشكيله ولكنه مشترك في صنع المعنى، أى أنه لابد من تدخله في المادة النصية حتى يتم إنتاج المعنى، الذي هو - كما أسلفنا - نسبى، ويأتى في النهاية متشكلاً من كل المعانى التي توصّل إليها القراء في عمليات القراءة. وهذه الفكرة تتلاقي إلى حد كبير مع فكرة روبرت ياوس الداعية إلى عمل تاريخ لتصنيفات الخبرة الجمالية وإن كان الجانب التاريخي من هذه الخبرة لن يقع في مركز الاهتمام عند إيزر على النحو الذي رأيناه من قبل عند ياوس. وهذه نقطة سوف نتناولها على النحو الذي رأيناه من قبل عند ياوس. وهذه نقطة سوف نتناولها بالتفصيل عندما نتحدث عن الفروق بين هذين الناقدين.

ولكن التفاعل بين النص والقارئ الذى يؤدى إلى إنتاج المعنى ليس حالة فردية بحتة، وإنما هي، بالأحرى، حالة تركيبية جدلية. ولهذا يصف إيزر القراءة بأنها إعادة تركيب مستمرة لتجربتنا، وهي عملية جدلية للاتصال بالنص الذى يعاد فيه تنظيم الأجزاء المكونة للوجود الملموس في صيغ أخرى لما يعرف بالجشتالت، وتندمج هذه الأجزاء في مستويات أخرى لما يعرف بالجشتالت، وتندمج هذه الأجزاء في الاستجابة إلى أى نص من النصوص لابد أن تكون ذاتية، ولكن هذا لا يعنى أن النص يختفى في العالم الخاص بقراءة النص عند الأفراد.. إن عملية جمع معنى النص ليست عملية خاصة، فهى لا تؤدى إلى أحلام اليقظة، بل إلى تنفيذ الشروط التي وضعت في بنية النص، (^).

 <sup>(</sup>٧) لمزيد من التفصيل انظر عبدالعزيز طليمات، المرجع المذكور، ص ١٥١- ١٦٥٠.
 (٨) انظر وليم راى، المعنى الأدبى من الظاهراتية إلى التفكيكية، ترجمة د. يوئيل يوسف عزيز، دار المأمون للترجمة والنشر، بغداد، ١٩٨٧م ص ١٦٠.

## مصادروتأثيرات

أشرنا من قبل إلى التأثير الظاهراتي والتفسيري على فولفجانج إيزر، وقلنا إن المفكر الذي كان له تأثير مباشر عليه، في الكثير من مفاهيمه عن التلقي، هو رومان إنجاردن. لكن هناك تأثيرات أخرى خاصة فيما يتعلق بنظرية المعنى تبدو في الظاهر بعيدة عن أن يكون لها دور فعال، لكنها عند النظر المتعمق تشي بأن تلاقي الأفكار وتلاحمها قد أنجز في نظرية التلقى بصورة تبدو قريبة إلى العفوية منها إلى الفعل المتعمد أو المقصود. ولعل هذا أحد العوامل الرئيسية التي جعلت هذه النظرية تحظى بقبول واسع في أوساط الدارسين والمتأدبين خلال العقدين الأخيرين. وكما ذكرنا في الحلقات الأولى الخاصة بجذور هذه النظرية، فإن البحث عن المصادر، والتأثيرات في نظرية القراءة من أكثر المواضيع اتساعًا، وكأنها بذلك تعيدنا إلى نمط من أنماط البحث انتشر في مراحل سابقة ، حتى كان من اللازم عندما تبحث في أى شيء أن تنقب أولاً عن جذوره ومصادره. فيهل يمكن أن نقبول إن نظرية التلقي تحمل في جوهرها بذور العودة إلى تناول الظاهرة الأدبية من نفس المنظورات التي كانت مطروحة في قرون سابقة، بعد أن تضاف إليها، بالطبع، التراكمات المعرفية التي جدُّت منذ ذلك الحين إلى الآن؟ وأعتقد أننا بعد أن تأملنا أفكار روبرت ياوس ومحاولته العودة بتاريخ الأدب إلى مركز الصدارة لا نملك إلا أن نحيب بنعم على هذا التساؤل، لكننا نود أن نؤكد على أن العودة إلى الوراء هنا ليست بمعنى التراجع أو التقهقر، بل إنها تقوم على جدلية الحوار بين الماضي والحاضر، وبين الذات والموضوع على النحو الذي فصُّلناه من قبل. وهذه الحوارية ـ في رأيي ـ هم التي منحت هذه النظرية طابعها الثوري. يقول الناقد المغربي أحمد بوحسن: ولقد أعطيت أوصاف كثيرة لما قامت به مدرسة كونستانز،

فقيل مرة إنها ثورة في تاريخ االأدب الحديث، وأخرى إنها وضعت نمط استبدال جديدًا وحولت مجرى الدراسات الأدبية والنقدية شأن ما قام به الشكلانيون الروس في بدايات القرن العشرين، أو ما قامت به مدرسة براغ، أو ما جاء به دى سوسير أو تشومسكي وغيرهما من الأسماء المعروفة في تاريخ علم الأدب الحديث، واللسانيات والسيميائيات، والأنثروبولوجيا (٩).

لكل هذا سوف تحاول في السطور التالية أن تتناول نظرية المعنى عند مفكرين آخرين سابقين زمنيًا على فولفجانج إيزر، ولهم وقفات مضيئة في هذا الصدد. ولن نتناولهم من منظور التأثير المباشر، بل من منظور تلاقي الأفكار لدى عدد من الكُتّاب خلال فترة زمنية طويلة تحتد من الثلاثينيات تقريبًا حتى السبعينيات، وهو العقد الذى صاغ فيه إيزر أفكاره المهمة عن النص/ القارئ والتفاعل فيما بينهما. وسوف نعتمد، في الأساس على كتاب وليم راى «المعنى الأدبى من الظاهراتية إلى التفكيكية». وتلاقي الأفكار حول المعنى خلال فترة زمنية طويلة، على النحو الذى عرضه وليم راى، بما ينطوى عليه من تأثيرات مباشرة أو غير مباشرة لمدرسة على أخرى أو لفرد على آخر، يؤكد التوجه الذى بلورناه من قبل في كتابنا «نقد الحداثة» بخصوص رفض أية محاولة لتحجيم الفكر الإنساني وصبه في قالب جامد متوحد. وذلك لأن الفكر، وخاصة خلال هذا القرن العشرين، مثله مثل منتجات الصناعة والتكنولوجيا، يبدو مثل شلال شديد التدفق، لا يمكن أن يقف في مجراه شيء راكد.

يهدف وليم راى من وراء تأليفه لكتابه المذكور إلى إثارة الشك في الادعاءات التي تؤكد فكرة الانقطاع التاريخي، على نحو ما حدث مع

<sup>(</sup> ٩ ) أحمد بوحسن، نظرية التلقى والنقد الأدبى العربى الحديث، ضمن كتاب ونظرية التلقى - إشكالات وتطبيقات، ص ٧٩ .

النب بة والتفكيكية مشلاً؛ فالذين بشروا بالحركتين قالوا إنهما فجر عصر جديد يزيل الغموض عن تأويل النصوص وتفسيرها، والذين شجيه هما قالوا إنهما يهدمان كل ما هو قيم وثمين في الميادين الخاصة بالدراسات الإنسانية. وببذلك يكون الإنسان إما مؤيدًا وإما رافضًا على طول الخط، أو بتعبير آخر إما أن يعتنق الثورة أو أن يدافع عن التقليد السائد صدها. والذي يراه وليم راى هو أن التطورات النظرية والنقدية التي سادت خلال الأربعين عامًا الأخيرة لها أرضية مشتركة يمكن أن نجدها في فكرة شائعة للمعنى الأدبى تستند إليها المناهج النظرية والنقدية منذ عصر الظاهراتية إلى الوقت الحاضر (ص٩)، وجميع النقاد وأتباع المذاهب النظرية الذين تناولهم راى، منذ بوليه وسسارتر وبلانشو، من النصف الأول من هذا القرن، إلى بول دى مان وإيكو وكولر، من النصف الثاني، اهتموا بالدرجة الأولى، بالمعنى الأدبي كما يتولد من خلال القراءة. ويؤكد وليم راى على عنصر الاختلاف أو الاتفاق بين هؤلاء جميعًا قائلاً: وبيد أن هؤلاء النقاد وأصحاب النظريات لا يتناولون جميعهم هذه المسألة من جانب واحد، والذين ينطلقون من وجهة نظر مشتركة لا ينتمون جميعهم إلى فترة تاريخية واحدة، (ص١١).

ناتى إلى هؤلاء الذين سبقوا إيزر بافكار قريبة من أفكاره حول القراءة، ونتوقف بصورة خاصة عند ثلاثة منهم وهم جورج بوليه، وموريس بلانشو، وجان بول سارتر، وهؤلاء هم أصحاب النظريتين المثالية والوجودية للقراءة، اللتين حاولت مدرسة كونستانز الألمانية فيما بعد تجاوزهما لصياغة تصورين أحدهما ينطلق من منطلق تاريخى على نحو ما رأينا عند روبرت ياوس، والثاني من منطلق صيرورة القراءة على النحو الذي نواه عند فولفجانج إيزر.

ينسب جورج بوليه إلى مدرسة جنيف، والمقال الذي استخلص منه

وليم راي أفكاره عن القراءة منشور في العدد الأول من مجلة وتاريخ الأدب الجديد، الأمريكية، في أكتوبر عام ١٩٦٩م وعنوانه وظاهراتية القراءة). ولا شك أن هذا العنوان يعيدنا إلى المصدر الرئيسي الذي استقى منه كل من بوليه وإيزر وهو «الظاهراتية»، لكن هذا لا ينفى بالطبع أن كلاً منهما يستخرج من النص ما يتفق مع توجهاته. وإذا كانت الظاهراتية، بوصفها فلسفة، تقول إن الوعى دائمًا وعي بشيء، وإن هذا الشيء الذي يبدو لوعينا هو الواقع حقًّا بالنسبة لنا ، فإن جورج بوليه يرى أن وعي القراءة ما إن ينغمس في النتاج الأدبي، ويتحرر من قيود الواقع الملموس حتى ينتابه العجب، لأنه يجد نفسه مليئًا بأشياءُ تعتمد على هذا الوعي، أي أنها ناتجة من القصد الخاص بها، وهي في الوقت نفسه معروفة على أنها أفكار شخص آخر (ص١٩). ويرى بوليه أيضًا أنه لابد من الاندماج بالعمل بصرف النظر عن الأشياء الأخرى الخاصة بهذا الآخر، أي بمؤلفه. ويفصل بوليه العمل الأدبي عن الكتاب أو النص أو ما شابه ذلك من كيان شكلي ملموس أو مثالي له استقلال ذاتي خاص به، لأنه، أي العمل الأدبي، قصد يتحقق داخل القصد الفعال للقارئ، إذ تحدث حالة تشبه الغيبوبة للقارئ الذي ينغمس في العمل الأدبي، يمحو فيها القصد الفعال للمعنى الهوية الشخصية أكثر مما يحققها، فالقراءة إذا حالة من اندماج الوعي بالشيء، تتحقق من خلال القصد الفعال للقارئ. ومصطلح القصد كما فهمه وليم راى يطلق على التقسيم الثنائي الخاص بالفعل الذاتي والبنية الموضوعية. وهو ـ كـمـا يقـول ـ أمـر مـالوف لدى مـعظم القـراء (ص١٢). وهذا التقسيم الثنائي هو نفسه الذي رأيناه في مفهوم تبادل الفعل -interac ción بين النص والقارئ، أو بين الموضوع والذات عند إيزر، وإن كان يتحقق على نحو آخر عرضناه مفصلاً من قبل.

أما آراء موريس بلانشو حول القراءة فقد عرضت في كتابه والفضاء

الأدبي، وهو يؤكد على أسبقية قصد القراءة ، ولكنه يصر على قدرة القصد على خلق كيان كامل وليس بناء وعي تدريجي. فالقراءة لا تعني كتابة الكتاب من جديد ، بل تجعل الكتاب يكتب نفسه ، أو يُكتب في هذه المرة دون وساطة المؤلف، ودون وجود شخص يكتبه. وبذلك يصبح الكتاب من خلال القراءة نتاجًا يتحرر من مؤلفه، ويحقق كيانه على أنه ميدان متميز أو مجال أدبى يختلف عن الواقع الذي نلاحظه ونختبره (ص ٢٠). وكما هو واضح فإن بلانشو يؤيد الفكرة التي تقول بالوجود المستقل للكتاب بعيدًا عن مؤلفه، ومن ثم فإن الكتاب يتحقق له وجود جديد مع كل قارئ جديد. لكن هذا الوجود لا يتطابق مع الخلق، بل يتطابق مع الحرية، بمعنى أن القراءة -حسب تعبير بلانشو - لا تخلق شيشًا ولا تضيف شيئًا، وإنما تسمح لما هو موجود. إنها إذن الحرية، لكنها ليست الحرية التي تخلق الكيان أو تدركه، بل الحرية التي توافق، التي تقول نعم (ص٢١). وهذه الرؤية - كما هو ملاحظ - تمنح القارئ حرية في التعامل مع النص، لكنها تفتقر إلى المبادئ، والمصطلحات، والإجراءات المنهجية التي تساعد القارئ على أن يكون له دور فعال في إنتاج النص، وهي المهمة التي أنيطت بالمنظرين الكبار في نظرية التلقي. نأتي أخيرًا إلى جان بول سارتر وكتابه الشهير وما هو الأدب؟، الصادر عام ١٩٤٨م، والذي ترجمه إلى العربية الدكتور محمد غنيمي هلال، وكان من أوائل الكتب التي قرأناها في شرخ الشباب، ولم يخطر على بالنا في ذلك الوقت أننا يمكن أن نعبود إلى قبراءته من منظور قرائي. وينطلق سارتر في رؤيته الخاصة بالقراءة من منطلق الحرية. فالكاتب -حسب رأيه - يستعين بحرية القارئ كي يشترك معه في تنفيذ إنتاجه. ومن ثم يستطيع القارئ دائمًا أن يذهب إلى أبعد حد في قراءته. وبهذه الطريقة يبدو العمل له كأنه معين لا ينضب. وكلما كانت قراءتنا للعمل دقيقة واسعة زاد مجال قصد المؤلف، وهذا يعني أنه كلما

زادت ممارستنا للحرية اقتصى ذلك زيادة في ممارسة حرية المؤلف. والوظيفة النهائية للأدب عند سارتر هي تحديد العالم الذي نعرفه، وبيان أن هذا العالم يستند إلى الحرية البشرية. ومن ثم فإن السلطة المشتركة والمطلقة للقارئ والمؤلف هي التي تجعل ذلك أمرًا ممكنًا. ويبدو أن مقولة موت المؤلف لم تكن قد عرفت أو ذاعت عندما ألف سارتر كتابه المذكور، ولذلك تجد الثنائية عنده هي ثنائية المؤلف/ القارئ. ويرى سارتر أن الغاية النهائية للفن هي إصلاح هذا العالم بتقديمه على ما هو عليه، ولكن كما لو أنه نبع من حرية الإنسان. ومن ثم فإن ما يتصوره جورج بوليه حالة خاصة تشبه الغيبوبة تصهر النفس بوعي تحر، يراه سارتر سموًا لحرية الإنسان ضمن اقتصاد السخاء المتبادل (ص٢٢-٢٣).

وهكذا نجد نظرية وفعل القراءة عند فولفجانج إيزر تمتح من مصادر شتى منها التفسيرى والظاهراتي، فضلاً عن الاجتهادات المبدوثة في علوم أخرى وعند مؤلفين آخرين، لكنها تأتى في النهاية مسأصلة منهجيًا وإجرائيًا. ولهذا استطاع إيزر بطروحاته المنهجية إلى جانب روبرت ياوس أن يشقا طريقًا جديدة للبحث الأدبى يأتى القارئ في مركز الصدارة منه.

# فولقجانج إيزر وظاهراتية القراءة

إن الظاهراتية كما حددها مؤسس هذا الاتجاه في الفلسفة المعاصرة إدموند هوسرل هي علم الظواهر لا علم الوقائع، أي أنها الدراسة الوضعية للظواهر كما تبدو للشعور. ومن ثم فإن الظاهرة وحدة قائمة بين الشعور والوجدان أو بين الذات والموضوع، وهي الصلة القائمة بين قطب التوجه وقطب ما يضاف إليه. فالذات عندما تتوجه إلى الموضوع يضاف إليها الموضوع ويتعلق بها فتنشأ الظاهرة نسبة بين الانتين. أي أن الظاهرة حسبما يرى هوسرل -هي ما يعيشه الشعور ويحياه لا ما يوجد مطروحًا غفلاً (١٠).

وقد أسلفنا أن بعض المفكرين من أتباع هوسسول نقلوا الفكر الظاهراتي من مجال الفلسفة إلى مجال الأدب والفن، وكونوا نظريات في هذا الصدد كان لها تأثير كبير على فولفجانج إيزر. ومن أبرز هؤلاء المفكر البولندى رومان إنجاردن. وفي هذه الدراسة سوف نتناول ظاهراتية القراءة عند إيزر من خلال قراءتنا لعملين مهمين له حدث سنهما تداخل كبير وهما:

١ ـ مقال (عملية القراءة من وجهة نظر ظاهراتية»، وهو منشور عام
 ١٩٧٧ في مجلة NEW LITERARY HISTORY ، العدد ٣ (١١).

٢ ـ كتاب وفعل القراءة والصادر في ألمانيا عام ١٩٧٦ ، ونعتمد

<sup>( •</sup> ١) انظر أحمد بوحسن، نظرية التلقى والنقد الأدبى العربى الحديث، ضمن كتاب ونظرية التلقى - إشكالات وتطبيقات، ص ٢٤.

<sup>(</sup> ۱۱) ترجم هذا المقال إلى اللغة الإسبانية ونشر ضمن كتاب اجمالية التلقى، الذى قام على تجميع نصوصه ونشره خوسيه انطونيو مايورال، طبع /ARCO LIBROS ، مدريد، ۱۹۸۷م، صفحات ۲۱۵-۲۲۳.

بالنسبة له على النسخة الفرنسية الصادرة في بروكسل عام 1900. هذا بالإضافة إلى الشروح والتعليقات التي نعشر عليها في مصادر أو مراجع أخرى.

تركز النظرية الظاهراتية للفن بصورة خاصة على الفكرة التي تقول إننا عندما ننظر إلى عمل أدبى ينبغي أن نضع في الاعتبار أننا لا ننظر إلى النص في ذاته، وإنما أيضًا وبنفس المقدار إلى الأفعال التي تحملها معها المواجهة مع ذلك النص. وكان رومان إنجاردن يحدث مواجهة بين بنية النص الأدبى وبين الأشكال التي من خلالها يمكن أن يبلغ هذا النص حالة التحقق العياني CONCRETIZACION وقد استخلص فولفجانج إيزر من ذلك فكرته التي تقول إن العمل الأدبي له قطبان هما: والقطب الفني، ووالقطب الجمالي، ويشير أولهما إلى النص الذي أبدعه المؤلف، أما الثاني فيشير إلى عملية التحقق العياني التي يقوم بها القارئ. وانطلاقًا من هذه الثنائية القطبية يستنتج إيزر أن العمل الأدبى لا يمكن أن يتطابق بصورة كاملة مع النص أو مع تحققه العياني، بل يجب أن يقع في منطقة وسط بين الاثنين. ذلك أن العمل ينطوى على أشياء أكثر من النص، لأن النص لا تجرى فيه دماء الحياة إلا عندما يتحقق عيانيا. وإضافة إلى ذلك فإن هذا التحقق ليس بمنأى عن الاستعداد الفردي للقارئ، بل إن هذا الاستعداد يأتي بدوره تابعًا للمخططات الختلفة للنص. ومن ثم فإن التآلف بين النص والقارئ يمنح العمل الأدبى وجوده. وهذا التآلف لا يمكن أبدًا تحديده بدقة، وإنما ينبغي أن يظل افت راضيًا، لأنه لا يجب أن يتطابق لا مع واقع النص ولا مع الاستعداد الفردي للقارئ. وهذه الفكرة تنقلنا إلى ما يسميه إيزر والطابع الديناميكي للعمل، الذي يمثل شرطًا لابد من وجوده أولاً حتى يمكن إحداث التأثيرات التي يثيرها العمل.

وإضافة إلى هذا التآلف بين النص والقارئ هناك نوع من الشراكة

بين القارئ والمؤلف في لعبة يطلق عليها إيزر اسم العبة التخيُّل، وهو يستعير هذا الفهوم من لورنس سترن L. Sterne الذي يرى أن النص الأدبى شيء يشبه قطعة أأرض يلعب القارئ والمؤلف فوقها لعبة التخيل. فإذا قدمنا للقارئ الحكاية كاملة ولم نتركه يفعل شيئا عندئذ يستحيل على مخيّلته أن تدخل مجال المنافسة ، وتكون النتيجة هي السأم الذي لا يمكن تفادي وقوعه. ومن ثم فإن أي نص أدبي ينبغي أن يؤخد على النحو الذي يكون فيه التزام بإثارة خيال القارئ. وذلك لأن القراءة لا يمكن أن تتحول إلى متعة إلا عندما تكون فاعلة وخلاقة. ومن هنا نصل إلى ما يسميه إيزر بالبعد الافتراضي للنص. وهذا البعد ليس هو النص نفسه ، وليس هو خيال القارئ ، بل إنه ذلك التلاقي بين النص والتخيُّل . ويرى إيزر أن نقطة الانطلاق في التحليل الظاهراتي تتمثل في فحص الطريقة التي بواسطتها تتعامل الجمل المتتالية فيما بينها. وهذا الأمر له أهمية خاصة في النصوص الأدبية ، نظرًا لأن هذه النصوص لا تتطابق مع أى واقع موضوعي خارج هذه النصوص نفسها. فالطابع الميز للأدب\_ وفقًا لما يراه فولفجانج إيزر . هو عدم وجود ارتباط دقيق بين الظواهر الموصوفة في النصوص الأدبية وبين أشياء العالم الخارجي. والنتيجة الحتمية لذلك هي استحالة التحقق من هذه الظواهر. ويقول د. و. فوكيما وإيلرود إبش إن إيزر قد سار في صوغه لهذه الفكرة على خطى رومان إنجاردن وجان موكاروفسكي (١٢). وهذا الطابع الميز للأدب هو الذي أدى، حسبما يشير إيزر، إلى ظهور مفهوم عدم التحديد. وهذا المفهوم Indeterminacion ينطبق على كل النصوص الأدبية بلا استثناء، لأنها جميعها لا تسمح بالإشارة إلى أي وضع مطابق للحياة الواقعية. وهذه الخاصية المميزة للنص الأدبى يجدها القارئ من واقع خبرته الخاصة. ومن ثم يكون أمامه إمكانيتان لجعل عدم التحديد شيئًا

<sup>(</sup>١٢) نظريات الأدب في القرن العشرين، الطبعة الإسبانية، ص ١٧٦.

طبيعيًا: فإما أن يسقط على النص مفاهيمه الخاصة السابقة: وبذلك يظل العمل الأدبى مفتوحًا. وفي هذا يقول إيزر: «إن النصوص المتخيلة ليست مطابقة للمواضيع الواقعية. وليس لها استدراك دقيق مع الواقع، ويمكن النظر إليها على أنها متسموضعة، على الرغم من اللائحة التاريخية التي تشملها جميعًا. ولكن هذا الانفتاح بالتحديد هو الذي يجعلها قادرة على تشكيل مواضيع مختلفة يقوم القارئ باستكمالها في قراءته الفردية. إن انفتاح النصوص المتخيلة لا يمكن إلغاؤه إلا بفعل القراءة. أي أن فعل القرءة وحده هو الذي يجعل المعنى يحل محل عدم التحديد» (١٣٠).

فالنصوص الأدبية، إذن، تقدم عالمًا مختلفًا كل الاختلاف عن العالم الواقعي. وهذا العالم الأدبي يتم تشكيله انطلاقًا بما أطلق عليه رومان إنجاردن والتسلسل القصدي للجمل، وهو الإجراء الذي أخذه عنه إيزر وعرضه مفصلاً في مقال وعملية القراءة، ويصف إنجاردن هذا الإجراء بقوله: وإن الجمل تترابط فيما بينها بطرق مختلفة لكى تشكل وحدات من المعنى أكثر تعقيدًا، تنتج عنها بنية شديدة التنوع، وتؤدي إلى ظهور كيانات مثل القصة القصيرة والرواية والحوار، والدراما، والنظرية العلمية. وفي التحليل النهائي يظهر عالم خاص، يشتمل على أجزاء متكاملة محددة لهذه الطريقة أو تلك مع كل التغييرات التي يمكن أن تنتج داخل العناصر المذكورة وكل هذا يأتي بوصفه تسلسلاً ينطوى على قصدية خالصة لمجموعة من الجمل وإذا انتهى الأمر بهذه الجموعة إلى تكوين عمل أدبي فإني أطلق على جماع التسلسل القصدي للجمل المثل في العمل) (١٤٠٠).

<sup>(</sup>١٣) هذه الفقرة مأخوذة من مقال وبنية الجاذبية في النص: ( ١٩٧٠) ، وانظر المرجع السابق ، ص ١٧٧ .

<sup>(</sup>١٤) خوسيه أنطونيو مايورال، المرجع المذكور، ص ٢١٨.

ولكن إيزريوى أن هذا العالم الفني لا يمضي أمام عيني القارئ وكأنه فيلم روائي فالجمل تصبح أجزاء متكاملة بنفس المقدار الذي تؤدى به إلى إنتاج تأكيدات أو بيانات أو ملاحظات وبهذا تقيم في النص منظورات متعددة لكنها تظل مجرد أجزاء متكاملة ولاتشكل مجملاً كليًا للنص في ذاته، لكن هذه الجمل تقوم بتحريك عملية يتمخض عنها المضمون الحقيقي للنص نفسه. أي أن الموضوع يتم إدراكه من الداخل من خلال ما يسمى وجهة النظر الجوالة. وكما يقول روبرت هولب فإنه يمكن فهم الرحلة التي تقوم بها وجهة النظر الجوالة على نحو أفضل عن طريق النظر فيما يسميه إيزر (جدلية التوقع والذاكرة) وهذان مصطلحان استعارهما إيزر من مناقشة هوسرل للوجود الزماني وهما يشيران إلى (التوقعات المعدلة) و(الذكريات الخولة) التي ترفد عملية القراءة بالمعلومات، فنحن عندما نقراً نصًّا نحصى على نحو متصل في تقويم الأحداث وإدراكها وفقًا لتوقعاتنا المستقبلية وعلى أساس من خلفية الماضي. وفي ذلك يقول هوسرل: ١١٥ أي عملية تركيبية بالأصالة تأتي مستلهمة من نوايا سابقة يناط بها التقاط وتركيب بذرة ما ينبغي أن يأتي في المستقبل وتجعله مثمرًا، وبهذا فإن وجهة النظر الجوالة تِتيح للقارئ أن يسافر عبر النص كاشفًا بذلك كثرة المنظورات التي يترابط بعضها مع بعض والتي تعدُّل كلما حدث انتقال من واحد منها إلى الآخر . والإثمار الشار إليه في كلمة هوسرل يستلزم خيال القارئ الذي يمنح شكلاً لتبادل الفعل Interaccion الخاص بالارتباطات المصورة من قبل في أبنية تتم من خلال متتالية الجمل. وهكذا يمكن القول بأن التسلسل القصدي للجمل يفتح أفقا معينا يتم تعديله، إن لم يتغير بالكامل، بواسطة الجمل المتتالية(١٠٥.

<sup>(</sup> ١٥) انظر روبرت هولب، نظرية التلقى، ص ٢١٤ ـ ٢١٥. وإيزر، (عسمليسة القراءة)، المرجع السابق، ص ٢١٩.

### الفراغات

يختلف فولفجانج إيزر عن روبرت ياوس في أشياء كثيرة من بينها أن ياوس قد عدل عن بعض أفكاره الأولى أو طورها بما يتلاءم مع تطور تفكيره، على حين جاءت نظريات إيزر في مرحلة النصح امتداداً لفكيره، على حين جاءت نظريات إيزر في مرحلة النصح امتداداً في النص) ( ١٩٧٠)، ومقال (عملية القراءة) ( ١٩٧٧) وكتاب (القارئ الضمني) ( ١٩٧٧) معروضة بشكل موسع في كتابه (فعل القراءة) الكثرة عن (الأنثروبولوجية الأدبية). ومن ثم فإن معظم في كتاباته الأخيرة عن (الأنثروبولوجية الأدبية). ومن ثم فإن معظم المفاهيم والمبادئ الأساسية في نظرية إيزر معروضة على هذا النحو أو ذاك في مقالاته وكتبه.

ومن هذه المفاهيم التى لقيت اهتمامًا كبيرًا عنده منذ البداية مفهوم (الفسراغات) أو (بنية الفسراغ) عام ١٩٧٠ وهو يرتبط بمفهوم (التسلسل القصدى للجمل) على النحو الذى شرحه إنجاردن ثم طوره إيزر فيما بعد وهذا التسلسل ينتج عنه، كما أسلفنا، مناطق عدم تحديد، ولعل هذا هو الذى جعل بوثويلو إيبانكوس فى كتاب ونظرية اللغة الأدبية، (ص٤٣٤) يقول: إن مصطلح الفراغات VACIOS عند إيزر هو نفسه مصطلح عدم التحديد Indeterminacion عند إنجاردن، وكتب جوناتان كولر كلامًا شبيهًا بذلك عندما أشار إلى أن إيزر قد تحدث عن القارئ الذى يملأ الفراغات والذى يجسد ما يتركه النص غير محدد، محاولاً بذلك بناء وحدة واحدة، ومعدلاً فى التركيب، فى محدد، محاولاً بذلك بناء وحدة واحدة، ومعدلاً فى التركيب، فى خلال قراءتنا المباشرة لأعمال فولفجانج إيزر نرى مفهوم الفراغات خلال قراءتنا المباشرة لأعمال فولفجانج إيزر نرى مفهوم الفراغات

<sup>(</sup>١٦) جوناتان كولر، عن التفكيكية، الطبعة الإسبانية، ص ٦٥.

مرتبطاً ، بالإضافة إلى ذلك ، بمفهومين آخرين اشتغل عليهما بتوسع كثير وهما «التسلسل القصدى للجمل» ، وقد شرحناه من قبل ، ومفهوم التخيل Imaginacion . وقد سبق أن ذكرنا أن النص الأدبى فى رأى إيزر، لابد أن يشتمل على ما يؤدى إلى حفز خيال القارئ للمشاركة فى إنتاج المعنى ، ولا بأس من أن نعود الآن إلى هذين المفهومين لمزيد من التوضيح .

فيما يتعلق بمفهوم التسلسل القصدى للجمل نجد أن كل جملة تمثل مقدمة avance للجملة التالية وتشكل نوعًا من التعيين VISOR لما سوف يأتي، وهذا بدوره يغير من وضع المقدمة، وتتحول بذلك إلى تعيين لما تحت قراءته، وهذه العملية برمتها تختل استكمالاً للواقع بالقوة غير المعبر عنه في النص. لكن ينبغي النظر إليها فقط على أنها إطار ذو مرجعية لمجموعة متنوعة من الوسائل التي من خلالها يمكن أن يتولد البُعد الافتراضي، ولا شك أن تسلسل الجمل تحاصره مجموعة من الفجوات غير المتوقعة، التي يقوم القارئ بملتها، مستعينًا في ذلك بمخيلته. وهنا تكتسب الخيلة دورا كبيرا في ملء الفراغات. وفي ذلك يقول إيزر: ولو أن أحدنا رأى الجبل فلا شك أنه لا يستطيع أن يتخيله، ولهذا فإن حدث تمثيل الجبل في الذهن يفترض غيابه. وعلى هذ النحو فإننا بالنسبة للنص الأدبى نستطيع فقط عنيل أشياء في الذهن ليست حاضرة، فالجزء المكتوب من النص يمنحنا المعرفة، لكن الجزء غيسر المكتوب هو الذي يعطينا الفرصة لتمثل الأشياء. وبالفعل فإننا بدون عناصر عدم التحديد وبدون فراغات النص قد لا نستطيع أن غتلك القدرة على استخدام مخيلتنا (١٧).

أى أن الفسجوات Huecos أو الفراغات Vacios هي المناطق غيسر المعبَّر عنها في الخطاب، والتي تناط بالقارئ مهمة تعبئتها بما يؤدي إلى

<sup>(</sup>١٧) إيزر، عملية القراءة، ضمن الكتاب المذكور، ص ٢٢٧.

إنساج المعنى نسيجة للتفاعل القائم بين النص والقارئ. وهكذا ترسم الفراغات والمناطق الخالية المسار لقراءة النص بواسطة تنظيم مشاركة القارئ في بنية الأوضاع المتحولة الخاصة بها. وهي في الوقت نفسه تحفز القارئ لكى يستكمل البنية حتى يؤدى ذلك إلى إنساج الموضوع الجمالي.

# القارئ الضمني

ذكرنا من قبل أن والقارئ الضمنى، عنوان كتاب لإيزر صدر عام ١٩٧٧ ، ويضم مجموعة مقالات عن فن القص النشرى، إضافة إلى مقدمة عرف فيها مصطلح القارئ الضمنى بأنه عملية تكوين النص للمعنى المحتى الحتمل، وتحقيق هذا المعنى من خلال عملية القراءة. وهذا العمين هما: الحالة النصية، أى النص بما التعريف ينطوى على بُعدين مهمين هما: الحالة النصية، أى النص بما هو عليه أو بتعبير آخر بنية النص، والبعد الثانى هو إنتاج المعنى من خلال القراءة. ولهذا يقول إيزر: وإن جذور القارئ الضمنى بنية نصية تتطلع إلى حضور متلق ما دون أن تحدده بالضرورة، (١٩٠١) ومعروف أن المفردة الثانية من هذا المصطلح لم تكن جديدة في مجال البحث الأدبى، فقد تكلم عنها من قبل الناقد الأمريكي روين بوث في كتابه وبلاغة للفن القصصي، الصادر عام ١٩٦١ و١٠٠٠ عند تناوله للمؤلف الضمني.

ويرى الناقد الإسباني جارثيا بيريو أن مصطلح القارئ الضمني مبدأ من مبادئ نظرية التلقى ، وأنه قد دارت حوله مناقشات واسعة . ويعرُفه بأنه يفترض في النص مجموعة من الآليات التي تدعو القارئ إلى العمل من أجل استكمال المعنى ثم إنتاجه . وينقل بيريو عن إيزر قوله إن ثمة

<sup>(</sup>١٨) روبرت هولب، نظرية التلقى، ص ٢٠٣ ـ ٢٠٥٠.

<sup>(</sup> ۱۹ ) صدرت أخيرًا ترجمه عربية لهذا الكتاب المهم قام بها د. أحمد خليل عردات و د. على بن أحمد الغامدى، والناشر مركز البحوث بكلية الآداب. جامعة الملك سعود بالرياض في ١ 2 ١ هـ / ١٩٩٤م.

عدم تناسب واضح بين الكيان النصى وعدد مواطن الفراغ أو عدم التحديد في النص، ومن ثم فإن هناك حرية لا نهائية من المبادرات التي تفترض عادة إلى جانب مبادرة القارئ (٢٠).

ويفرد إيزر مساحة واسعة في كتابه وفعل القراءة « (١٩٧٦ ) لفهوم والقارئ الضمني»، لكن شرحه لهذا المفهوم يأتي كالعادة في إطار شامل لنظريته في التلقى، انطلاقاً من كيفية أن يكون للنص معنى ضمن لنظريته في التلقى، انطلاقاً من كيفية أن يكون للنص معنى ضمن المفهوم الظاهراتي للعمل الفني، مروراً بصيرورة القراءة أو ما يسمى بالطابع الديناميكي للعمل، فضلاً عن مناطق عدم التحديد التي تؤدى إلى حدوث فراغات يقوم القارئ بملئها بموجب الفاعلية التي يوصف بها على النحو الذي تصفه نظرية النص/ القارئ والتفاعل فيما بينهما -In على الحودا من قبل، يلعبان دوراً مهماً في دفع القارئ إلى الاشتراك في إنتاج المعنى الذي يتميز بأنه نسبى، وأنه أثر يأتي نتيجة للممارسة وليس موضوعاً يمكن تحديده.

والقارئ الضمنى – كما فهمه الناقد المغربى أحمد بوحسن – له مظهران: مظهر نصى، ومظهر تجريبى. فغى الوقت الذى يحاول فيه إيزر أن يفصل ويميز يقوم فى نفس الوقت بالربط والجمع حينما يقول إن دور القارئ كبنية نصية يتطابق مع دوره كفعل مُبنين. ولا يستطيع القارئ بناء النص إلا عن طريق الصيرورة التى تعتمد على القراءة المقطعية التى يؤدى فيها المقطع إلى الآخر (أى التسلسل القصدى للجمل). وهنا تظهر النظرة الجشتالتية القائمة على الصورة الذهنية. ويمثل إيزر لدور قارئه بالمسافر الذى يبنى مشاهداته ليكون صورة عن يومد (١٦).

<sup>(</sup> ٢٠) جارثيا بيريو، نظرية الأدب، الطبعة الإسبانية ص ٢٢٣.

<sup>(</sup> ٢١ ) أحمد بوحسن، المرجع المذكور، ص ٣٧.

وثمة اعتراضات على مفهوم القارئ الضمني نترك تفصيلها الآن لفرصة أخرى. ولكننا نتوقف عند اعتراض مهم عرض له روبرت هولب في كتابه ونظرية التلقي، ، حيث رأى أن مفهوم القارئ الضمني أحرى به أن يكون شاهداً على قصور في الدقة منه شاهداً على وفرة في الحذق. والسبب في ذلك أنه إذا كان وجود هذا القارئ وجوداً نصياً صرفًا فإنه يكون مرادفاً لبنية التشويق في العمل الأدبي، وهنا تصبح تسمية القارئ من باب اللغو إن لم تكن مضللة، ولكي يتجنب إيزر هذا المنزلق جعل لهذا المفهوم ثنائية وظيفية هي: البنية النصية، والفعل المتسق. وهي الثنائية التي شرحناها بالتفصيل فيما سبق. ولكن روبرت هولب مازال يعترض على هذه الثنائية مشيراً إلى أنها يمكن أن تثير رد فعل من جانب فئتين: الفئة الأولى تقف في صف إيزر وتفسر هذا النوع من الازدواج بأنه نتيجة حتمية لحاولة حاذقة للإطاحة بمجرى العملية والإفسلات من دائرة المعنى الحسايث الصرف. وذلك لأن الوقب ف عند النصية فقط يفرغ نظرية التلقي من الأساس الذي قامت عليه وهو إسهام القارئ في إنتاج المعنى. أما الفئة المعارضة فإنها مازالت تجد في تحديد القارئ الضمني على ذلك النحو الثنائي نوعاً من الضبابية، لأن تحديد المصطلح بهذه الطريقة يسمح له بالحركة جيئة وذهاباً من النص إلى القارئ، ولكن بدون توضيح طبيعة تكوين كل من طرفي هذه الشركة أو إسهامه(۲۲).

<sup>(</sup> ۲۲ ) روبرت هولب، المرجع المذكور، ص ٥٠٥.

# فولفجانج إيزر مبادئ ومفاهيم أخرى

كل شيء في هذه الحياة يصبح تقليدياً إذا جد ما يزحزحه عن موقع الصدارة. وإذا كان هذا قانوناً عاماً يحكم عملية التطور البشرى منذ بدء الخليقة إلى الآن، فإن القرن العشرين يعد قرن التحولات الكبرى في جميع الجالات: ففي مجال الصناعة والتكنولوجيا تتلاحق عمليات التجديد والإحلال يوما بعد يوم حتى صارت ملاحقة أخبار التجديد في حد ذاتها مسألة في غاية الصعوبة. وفي مجال العلوم الطبيعية والرياضية تتطور العلوم القائمة وتنشأ علوم جديدة في فترات متعاقبة. ويحدث نفس الشيء في مجالات العلوم الإنسانية ، حتى لقد بات من اللازم أن تنشأ مؤسسات للمتابعة والرصد. وقد دخل النقد الأدبى بدوره حومة هذه التغيرات السريعة؛ فلا يكاد ينشأ مذهب حتى يتبعه مذهب آخر ، ولا يكاد يظهر اتحاه جديد ينظر إليه الناس في إكبار وتوقير حتى يلحقه اتجاه آخر ، وكأن الناس قد صار لديهم كلف غريب علاحقة الجديد والتعلق بأهدابه، ربما لمجرد الإحساس بأنهم أبناء هذا العصر المتسارع الخطي، وربما للحيلولة دون السقوط في هوة الراكد والمتكلُّس. وقد شهد القرن العشرون، في حقل دراسة الأدب، ثلاثة تحولات كبرى هي: الانتقال من شعرية المؤلف أو الموسل إلى شعرية النص، ثم الانتقال من شعرية النص إلى شعرية التلقى أو التفكيك أو التداول أو بلاغة الخطاب . . إلخ على النحو الذي فصلته الكتب الكثيرة التي ظهرت في نظرية الأدب.

نقول هذا الكلام لنجعله مدخلاً إلى قضية عرضت لنا بإلحاح منذ أن أخذنا في درس نظرية القراءة؛ ذلك أن كثيراً من المؤلفين عندما يقابلون بين المبادئ والمفاهيم التى جاءت بها هذه النظرية يصفونها بالجدة فى مقابلة المفاهيم التقليدية السابقة. ومعنى هذا، فى نظر هؤلاء، هو أن مفاهيم نظرية التلقى قد جاءت لتنقذ دراسة الأدب – كما يقول روبرت ياوس – من ثلاثة مداخل لم يعد لها مخرج وهى: مدخل تاريخ الأدب الغارق فى هوة الوضعية، ومدخل التفسير الخايث inmanentista أو القائم على خدمة ميت فيزيقا الكتابة، ومدخل التفسير المقارن الذى جعل من المقارنة هدفاً فى حد ذاته (٢٠٠٠). ولن نتوقف عند كل الكتابات التى تصف مفاهيم نظرية التلقى بالجدة فى مقابلة الاتجاهات السابقة التى صارت تقليدية، وإنما سوف نأخذ مثالاً واحداً من مقال عنوانه والنتائج المترتبة على جمالية التلقى، لهانز أولريش جمبرش الذى رأى الإزرقد أحل مفهوم القارئ الضمنى بوصفه فعل القراءة المغروس فى بنية النص محل المفهوم التقليدى السابق للنص (٢٤).

ومن أبرز المفاهيم التي كانت سائدة أثناء الفترة التي أخذ فيها إيزر وياوس ومن لف لفهما ينشرون فيها مبادئهم الجديدة (أى نهاية الستينيات وأوائل السبعينيات) مفهوم الدراسة المحايثة للنص الأدبى، أى التي كانت تدرس النص في ذاته، أو بتعبير رومان ياكوبسون والتوجه نحو الرسالة بوصفها رسالة، وتلك الدراسة كانت مرتبطة ارتباطاً قوياً بالنظريات اللسانية بعامة، ومن ثم أطلق عليها بعضهم اسم «الدرس اللساني للأدب، وما فعله إيزر ومنظرو الاتجاهات الجديدة هو أنهم استطاعوا تحويل الأنظار من الرسالة بوصفها كذلك إلى العنصر الذي لقي إهمالاً شديداً في نظرية الأدب منذ نشوئها وهو المتلقى. وقد

<sup>(</sup>٣٣) روبرت ياوس، والقارئ بوصفه مطلبً لتاريخ جديد للأدب، وهو مقال منشور في مجلة Poétics عام ٩٧٥ م، العدد رقم ٧، وترجم إلى الإسبانية ونشر ضمن كتاب وجمالية التلقى، تجميع ونشر خوصيه أنطونيو مايورال، مدريد، ١٩٨٧ م، ص ٩٠.

<sup>(</sup> ٢٤ ) انظر المرجع السابق، ص ١٤٨ .

غالى بعضهم - كما أسلفنا - فى إعطاء القارئ دوراً كبيراً فى إنتاج المعنى، حتى لقد قالوا إنه صاحب الفضل الأول فى تأليف الرسالة. ولكن إيزر كان ذا موقف متوازن فى هذه المسألة لأنه رأى أن إنتاج المعنى يتم بواسطة الفعل المتبادل interacción بين النص والقارئ، أو بتعبير أكثر دلالة فى تحقيق البنية النصية - وهو ما ذكرناه من قبل - من أن فعل القراءة مغروس فى بنية النص. ولعل هذا هو أفضل تعريف لما أسماه إيزر بالقارئ الضمنى.

والقارئ الضمنى عند إيزر بالمفهوم الذى شرحناه فيما سبق يختلف عن القارئ عند منظرين آخرين، حيث وضع له كل منهم صفة تتفق مع التوجه العام لنظريت فى القراءة. ومن هنا نجد القارئ النموذج عند إمسرتو إيكو. وهذا القارئ النموذج يوصف بأنه يمتلك القدرة على التعاون فى عملية التحسيد النصى بالطريقة المتوقعة من النص، وأنه يتحرك تفسيريا بمقدار تحرك النص توليدياً.

وهذه الاستراتيجية الخاصة بالقارئ النموذج تنطلق من اختيار اللغة، ونوعية دائرة المعارف، والمعجم، والجنس الأدبى، والهيمنة العامة ونوعية دائرة المعارف، والمعجم، والجنس الأدبى، والهيمنة العامة للكفاءة Competencia التي لا تؤدى إلى التوقع فقط بل تؤسس وتنتج أيضاً، ومن ثم فإن النص ليس شيئاً آخر غير الاستراتيجية التي يتكون منها عالم تفسيراته المشروعة. فالقارئ النموذج ليس قارناً اختيارياً، وإنما هو مجموعة من شروط السعادة القارة في النص، والتي ينبغي أن تحظى بالرضا حتى يصير المضمون بالقوة لنص ما مجسداً تحسيداً كاملاً، أي أنه افتراض المتضمن تقديرياً أي أنه افتراض المتضمن تقديرياً في الملفوظ النصى (٢٠٠٠). وكما هو واضح فإن هذا المفهوم عن القارئ النموذج عند إمبرتو إيكو يقترب كثيراً من مفهوم القارئ الضمني عند إيزر. وذلك لأن النص أو الملفوظ النصى يشكل الأساس الذي يؤدى إلى

<sup>(</sup>٢٥) انظر بوثويلو إيبانكوس، نظرية اللغة الأدبية، ص ١٣٥ - ١٣٩.

إنتاج المعنى، من خلال الفعل المتبادل عند إيزر أو التحرك التفسيرى عند إيكر. وبهذه الطريقة تصبح نظرية القارئ النموذج - كما يقول بوثويلو إيبانكوس - غوذجًا للتعاون النصى الذى يقدمه الملفوظ بوصفه صنعة نحوية - دلالية - تداولية يتوقع تفسيرها في تكوين الملفوظ نفسه (۲۲). أي أن النص أو البنية النصية في كلتا الحالتين هو الأساس الذى تنطلق منه عملية التفسير. وينبغى أن نشير إلى أن إمبرتو إيكو قد عرض لمفهومه عن «القارئ النموذج» في كتابين مهمين من كتبه، على ما بينهما من تباعد في الزمن، وهما كتاب «العمل المفتوح Opera على ما يدهما كرا (۱۹۹۹هم).

ولكن هناك نظريات أخرى في القراءة تنهج نهجاً عكسياً، إذ تقول بفكرة الاستجابة الذاتية التي تبدأ من القارئ وتنتهى بالنص. ومن أبرزها ما سمى بنهج القارئ المثالي عند ميشيل ريفاتير. فالشعر عند ويفاتير مسألة استجابة من القارئ. والكلمة الشعرية عندئذ هي الباعث لهذه الاستجابة. ولكن ذلك لا يتم إلا بعد أن يتناولها القارئ ويدعها لهذه الاستجابة. ولكن ذلك لا يتم إلا بعد أن يتناولها القارئ ويدعها تلج إلى نفسه لتتلاقي مع سياقه الذهني. ويقترب هذا المفهوم – كما يقول الدكتور عبدالله الغذامي – من فكرة ريتشاردز عن والخزون الانعكاسي، ثم إنها تتلاقي إلى حد ما مع مبدأ التوازن الانعكاسي الذي قال به بيتيت Petit نقلاً عن راولز. وهو مبدأ يقوم على حتمية التوازن بين الذوق الجسمالي وبين البنية، بمعني أن البنية لكى تكون خاصية أسلوبية لا بد أن تكون انعكاساً للحس الحدسي الذي نشأ عند القارئ نتيجة لاستقباله لها. وهذا المبدأ يؤسس القراءة على أنها أصل أينطلق منه للتحليل، ويأتي النقد ليكون محاولة للبرهنة على الذوق الصحيح(٢٧).

<sup>(</sup>٢٦) السابق، ص ١٣٧.

<sup>(</sup>٧٧) انظر د. عبد الله الغذامي، الخطيئة والتكفير، ص٧٦-٧٨.

وتتعدد أوصاف القارئ، فنجد القارئ المؤهل عند ستانلى فيش، والقارئ المقصود عند و و وولف وهو المتلقى الذى فكر فيه المرسل عند كتابة النص. وهناك القسارئ بالقوة الذى يطلق على أى إنسان من أية ثقافة ومن أى عصر، والقارئ الاختبارى.. إلخ. وهناك القارئ المبعد عن المركز عند رولان بارت الذى يتشكل من عدد لا نهائى من الشفرات والنصوص. وكل هذه الأنواع تحتاج – فى رأيى – إلى دراسة موسعة، ومن ثم نتركها الآن، ولعلنا نعود إليها فى فرصة أخرى.

# القراءة الثانية

لعل كثيرين منا قد سألوا أنفسهم عند قراءتهم لأى عمل أدبى للمرة الثانية: لماذا أحس الآن تجاه هذا العمل بمشاعر مختلفة عن المشاعر التى خرجت بها فى المرة الأولى؟ والحق أن هذا السؤال لم يعد الآن مجرد سؤال انطباعى يتخلص المرء من تبعاته فى لحظة طرحه على نفسه أو على الآخرين، بل صار سؤالاً مهماً ومشروعاً يدخل مختبرات البحث، وتطبق عليه شروط التفكير العلمى، من وضع الفرضية ثم اختبارها ثم التحقق منها . إلخ. ويحكى لنا الدكتور عبدالله الغذامى، فى دراسته عن حمزة شحاته، أنه وجد فى تعدد القراءة حلاً لمعضلة القراءة نفسها، فداواها ـ كما يقول ـ بالتى كانت هى الداء . وقد وجد أن تنوع القراءة مع تنوع ظروفها يساعد على استكشاف بواطن النص واستكناه خفاياه، وفى ذلك يقول : ووما دمنا قد أبحنا الأنفسنا الولوج إلى عالم الكاتب كمشاركين له فى صناعة النص وتفسيره، فليس أقل من أن نسعى إلى امتحان وسائل حكمنا، بأن نخضعها هى نفسها للفحص والتمحيص، وذلك بمراجعتها فى ضوء تعدد القراءة واختبار نتائجها (٢٨٠٠).

وقد رأى فولفجانج إيزر في المشاعر الختلفة التي نحس بها عادة في

<sup>(</sup> ٢٨ ) المرجع السابق، ص٨٨.

قراءتنا الثانية للعمل الأدبي تأكيداً لفكمته التي تقول إن النص بالقوة أغنى بكثير من كل حالات تحققه الجسد التي تتم من خلال القراءة . أي أن النص - كما يقال - مفتوح لحالات لا نهائية من التفسيرات. وقد ربط إيزر هذه الفكرة بمفهوم الفراغات التي تناط بالقارئ مهمة ملئها. فهذه الفراغات لها تأثير مختلف في عملية الاستباق والاستبطان، وبالتالي في تكوين الصورة الذهنية، أو ما يسمى بالجشتالت GESTALT في البعد الافتراضي، لأنها يمكن أن عَلا بطرق مختلفة. ولهذا السبب فإن أي نص مؤهل بالقوة لقبول تحققات متنوعة ومختلفة، ولا يمكن لأية قراءة أن تستنفد كل ما هو كامن، وذلك لأن كل قارئ معين سوف يملأ الفراغات بطريقته، مستبعداً بذلك بقية الاحتمالات. وبمقدار استمراره في القراءة سوف يصل إلى اتخاذ قراره الخاص فيما يتعلق بكيفية ملء الفراغ. وهذا العمل نفسه يكشف عن دينامية القراءة. وبمجرد اتخاذ القرار يعترف القارئ ضمنياً بصفة اللانفاد التي يمتلكها النص. وفي الوقت نفسه فإن صفة اللانفاد هذه هي التي تمنحه القوة لاتخاذ قراره (٢٩). يقول إيزر إن هذه العملية، في النصوص التقليدية، كانت تتم بدون وعي، لكن النصوص الحديثة صارت تكتشفها، عادة، بطريقة تنطوى على الكثير من التأمل. فالنصوص الحديثة تسميز بكثير من التقطيع والتبعثر، ومن ثم يتركز اهتمامنا في الغالب في البحث عن روابط تجمع بين هذه القطع المعشرة، وليس الهدف من هذه العملية هو تعقيد شبكة الروابط بقدر ما يتمثل في أن يجعلنا واعين بطبيعة قدرتنا الخاصة على إقامة هذه الروابط. وفي هذه الحالات يسلمنا النص مباشرة إلى تصوراتنا السابقة التي تظهر في فعل التفسير. وهذا عنصر أساسي في عملية القراءة. ويستنتج إيزر من ذلك أن عملية القراءة في كل

<sup>(</sup> ۲۹ ) إيزر ، عملية القراءة ، ضمن كتاب «جمالية التلقى» تجميع ونشر خوسيه أنطونيو مايورال ، ص ۲۲۳ .

النصوص الأدبية انتقائية، وأن النص بالقوة أغنى بكثير من كل تحققاته الجسدة، وهذا ما تؤكده المشاعر الختلفة التي نحس بها في العادة عند قراءتنا العمل للمرة الثانية (٣٠).

#### رصيدالنص

تقترب فكرة ورصيد النص، عند إيزر من فكرة وأفق التوقعات، عند زميله روبرت ياوس. ورصيد النص هي التسمية التي أطلقها إيزر على ما يسمى بالمواضعات. والمواضعات CONVENCIONES (أو الأشياء المتعارف عليها على مجال الأدب مختلفة عنها في مجال اللغة أو الفعل الكلامي، وإن كان ثمة تماثل واضح بين المجالين. وهذه المسألة شرحها إيزر بشكل مفصل في كتابه وفعل القراءة» (١٩٧٦م). وهو في ذلك يرى أن لغة الأدب تشبه لغة الكلام أو الفعل الكلامي في طريقة العمل، ولكن كلا منهما ذات وظيفة مختلفة ، لأن نجاح النشاط اللغوى يعتمد على كشف مناطق الإبهام من خلال المواضعات والإجراءات وضمانات الصدق التي تشكل الإطار المرجعي لفعل الكلام، والذي من خلاله يمكن أن يتحول إلى سياق الفعل. أما فيما يتعلق بالنصوص الأدبية فإنها هي الأخرى تحتاج إلى كشف مناطق الإبهام، ولكن إذا كان هذا الكشف يجد له في الفعل الكلامي إطاراً مرجعياً، فإنه هنا يعتمد على الخيال. وقد سبق أن كتبنا - في حلقة سابقة - عن الطابع الميز للأدب في رأى إيزر وقلنا إنه يتمثل في عدم وجود ارتباط دقيق بين الظواهر الموصوفة في النصوص الأدبية وبين أشياء العالم الخارجي، أو بتعبير آخر عدم وجود إطار مرجعي محدد. وهذا هو الذي يؤدي - كما أسلفنا -إلى ظهور مناطق عدم التحديد، التي تتولد عنها فراغات يقوم القارئ عهمة ملتها. وهكذا يكون القارئ مستولاً مستولية كاملة عن

<sup>(</sup> ٣٠) المرجع السابق، ص ٢٢٣.

استخلاص المعنى بعيداً عن أى إطار مرجعى. وبهذا تختلف المواضعات في مجال اللغة أو الفعل الكلامي عنها في مجال الأدب، والسبب في ذلك هو الطابع الخيالي الميز للأدب.

ومع ذلك فإن هذه المواضعات تشكل والمنطقة المألوفة والتي يلتقى فيها النص والقارئ من أجل إنتاج المعنى، وهي بذلك تشكل الرصيد لذي يمتح منه هذان القطبان المهمان في نظرية التلقى عند إيزر. ومن خلال هذا الرصيد يعترف النص الأدبي ضمنيا بالتقاليد الأدبية ، فضلا عن المعايير الثقافية والاجتماعية والاتصالية وغيرها . وهو في هذه لنقطة يقترب كثيراً من مفهوم وأفق التوقعات وعند ياوس . ومن ثم يكون الخروج على هذه التقاليد والمعايير خروجاً على المالوف ، وكسراً لأفق الانتظار أو التوقع لدى المتلقى . ويمتلك رصيد النص في نظرية إيزر وظيفة ثنائية هي : إعادة صياغة الخطط المألوف من أجل تشكيل خلفية لعملية الاتصال ، وتقديم إطار عام يمكن من خلاله تنظيم رسالة النص أو معناه .

وقد يشتمل الرصيد على عناصر توضع تحت مسمى وانحتوى، أو والمضمون، ومن ثم تكون فى حاجة إلى بنية تتشكل من خلالها. وهذا ما تفعله الاستراتيجيات، وهو مصطلح أنشأه إيزر لتحديد هذه الوظيفة التى تقوم بعمل مزدوج يشمل بنية النص الداخلية، وعمليات الفهم التى تتولد نتيجة لذلك لدى القارئ. ويرى إيزر أن الاستراتيجيات هى الأساس الوظيفى الذى ينشأ عنه أى فهم ظاهراتي للقراءة. ويربط إيزر بين الاستراتيجيات وبين وجهة النظر الجوالة التى تكشف عن الطريقة بين الاستراتيجيات وبين وجهة النظر الجوالة التى تكشف عن الطريقة التى يكون بها القارئ حاضراً فى النص. ويصف بوثويلو إيبانكوس هذه العملية بقوله: وإننا عندما نقراً نصاً نكون باستمرار فى حالة تقييم واستقبال لأحداث غير منتهية أو مغلقة فى منظور واحد تتغير مع القراءات المتالية. وهذا الطابع الجوال والهروبي للمنظور النصى

يضطرنا إلى أن تكون نظرتنا تجاه النص عملية تضع فى الحسبان الماضى والمستقبل، بحيث تشتمل عملية القراءة على شيئين: تعديل فى التوقعات، وتحول فى أنماط الذاكرة. وذلك لأن القراءة دائماً محاولة لتكوين قوام للتصور، وتناسق فى تأسيس الروابط الملائمة بين العلامات SIGNOS اللغوية المتعددة (٢١).

ولا شك أن فكرة المواضعات قد لعبت دوراً كبيراً في كل التيارات النقدية المنسوبة لمرحلة ما بعد البنيوية، ومن ثم لم يكن غريباً أن يتناول جارثيا بسريو هذه التيارات في الجزء الثاني من كتابه الضخم ونظرية الأدب، تحت عنوان والمواضعات الفنية (٣٦).

#### نشاط إنتاج الصور

وإذا كانت وجهة النظر الجوالة، بارتباطها بمفهوم الاستراتيجيات، تمنح القارئ فرصة للسفر عبر النص مكتشفاً بذلك كشرة المنظورات التى يرتبط بعضها مع بعض، فإن ثمة نشاطين يكملان هذه العملية، ناقشهما إيزر بشكل موسع في مقالاته وكتبه، وهما:

ا - عملية تجميع كل المظاهر الختلفة في أى نص من أجل تشكيل تآلف Coherencia يبحث القارئ عنه باستمرار. وفي ذلك يقول إيزر:
 وفي الوقت الذي يمكن أن تُعدّل فيه التوقعات بصورة مستمرة، كما تستمر الصور في الانتشار نجد أن القارئ يجتهد دائماً، وإن كان يتم ذلك بدون وعي، في أن يضم كل شيء في نسق متآلف (٣٣).

 ٢- والنشاط الثاني يتمثل في قيام القارئ بصنع الصورة، لأننا عادة عندما نقرأ نبني بطريقة لا شعورية أيضًا، صورة ضمن عملية يسميها

<sup>(</sup>٣١) بوثويلو إيبانكوس، نظرية اللغة الأدبية، ص ١٣٣.

 <sup>(</sup>٣٣) يشمل هذا الجزء حوالى ١١١ صفحة من القطع الكبير من ١٨١ إلى ٣٢٥.
 (٣٣) إيزر، عملية القراءة، المرجع المذكور، ص ٢٧٨.

إيزر «المركب السلبي» Sintesis pasiva وتخستلف هذه الصورة عن المدركات الحسية التي نحصلها عندما نواجه حقيقة تجريبية واقعة، لأن الصورة التي معنا تعلو على الحسى. إنها شيء يصحب القراءة، أو قل الصورة التي معنا تعلو على الحسى. إنها شيء يصحب القراءة، أو قل يحسمي بالجشتالت تشكله المفهومي بعد (٢٤٠). وهنا نصل إلى ما النفس، ويعرفه -أى الجشتالت بأنه ليس المعنى الحقيقي للنص، وإنما هو، بالأحرى، معنى تصويرى. وينقل إيزر في هذا الصدد كلمة للناقد الفني أ. هـ. جميرش من كتابه والفن والوهم، (لندن، ١٩٦٢م) تقول: وإن الفهم عمل فردى يتمثل في رؤية أشياء مجتمعة، ولا شيء غير ذلك، ويضيف إيزر: وطالما أن هناك قراءة متآلفة (أو متسقة) فإن الوهم (أو التصور) يظهر في المشهد، والم).

وهكذا بكل هذه العمليات مجتمعة، يستطيع القارئ أن يصل إلى إنتاج المعنى، الذى قلنا من قبل إنه نسبى، وذو طابع دينامى، وإنه أثر يأتى نتيجة للممارسة وليس موضوعاً يجب تحديده. ومن العجيب أن بعض الشعراء الكبار كان لهم ومضات فى هذه المسألة، نذكر من بينهم الشاعر الرمزى القرنسى بول فاليرى الذى قال فى كلمة مشهورة له: وإن قصائدى تأخذ المعنى الذى يعطى لها، وقد سبقه إلى قول شبيه بذلك شاعر العرب الأكبر أبو الطيب المتنبى، عندما قال:

وكم من عالب قولاً صحيحاً وآفته من الفهم السسقيم ولكن تأخيذ الآذان منه على قدر القسرائح والعلوم

<sup>(</sup> ٣٤ ) روبرت هولب ، نظرية التلقى ، ص ٢١٦ .

<sup>(</sup>٣٥) إيزر، عملية القراءة، المرجع المذكور، ص ٢٢٨.

į .

# الباب الثانس **نظریات أخ**ری

الفصل الأول: علم تحليل الخطاب والبلاغة الفصل الثاني: نظريات ما بعد الحداثة

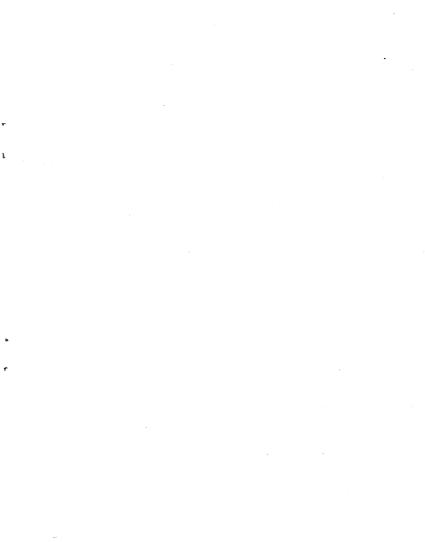

# الغصل الأول علم تحليل الخطاب والبلاغة

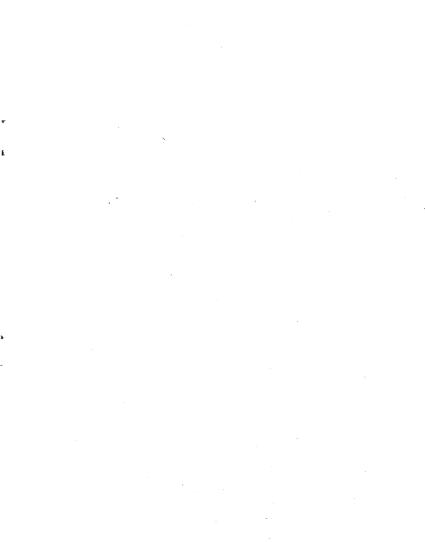

معروف عن علم «تحليل الخطاب» أنه علم عبر التخصصات علوماً كثيرة مثل DISCIPLINARIO . وتشمل هذه التخصصات علوماً كثيرة مثل القواعد، واللسانيات، والأدب أو الدراسات الأدبية، والأنثروبولوجيا، وعلم النفس الإدراكي، وعلم النفس الاجتماعي، وعلم الاجتماع، وعلم الاجتماع، والدراسات التاريخية، والتداولية . . إلخ . ولكننا في هذه الدراسة لن نتوسع في كل هذه التخصصات، ومن ثم سوف يقتصر بحثنا على التداخل بين علم تحليل الخطاب وعلم القواعد في إطار ما يسمى بعلم الدلالة Semántica . وصلة ذلك بعلم المعاني في بلاغتنا العربية ، وإن كنا فيما يتعلق بعلم المعاني سوف نتوقف بصفة أساسية عند باب يرتبط ارتباطاً وثيقاً عا نحن بصدده وهو باب القصل والوصل.

ولنبدأ بتعريف علم القواعد GRAMMAR فنجد أنه نظام من المعايير REGLAS ، والمقولات ، والتحديدات التي تشمل نسق لغة ما . وأي تعريف - كيما هو معلوم - ينحو نحوا تجريدياً . وينحل هذا التجريد عندما نتناول فروع العلم وأصوله وإجراءاته . وعلم القواعد في اللغات الأجنبية (وأعتمد بصفة خاصة على الإسبانية والفرنسية) ينقسم إلى عدة علوم أو فروع هي : الأصوات التي تنقسم بدورها إلى المورف و الذي يهتم بالمفردات والصوتيات ) ، وعلم الصرف أو المروف أو باشكال الكلمات MORFEMAS وهي الوحدات الصغرى الدالة في النسق اللغوى . أما علم النحو Sintaxis (أو التراكيب) فيهتم بالربط بين المفردات لتكوين وحدات أكبر أو جمل مفيدة . وكان النحويون العرب يطلقون على ذلك مصطلح «الكلام» ، و لهذا نقرأ في أول ألفية العرب يطلقون على ذلك مصطلح «الكلام» ، و لهذا نقرأ في أول ألفية

ابن مالك قوله: «كلامنا لفظ مفيد كاستقم»، وذلك أن مفردة «استقم» ليست كلمة واحدة، بل تتضمن كلمة أخرى مستترة أو كامنة في البنية العميقة للجملة، ومن ثم نعربها فنقول: استقم فعل أمر مبنى على السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. ومن بين علوم القواعد أيضاً علم ضبط الكتابة أو الإملاء ORTOGRAFIA. وتقسيم القواعد في اللغة العربية لا يختلف كثيراً عن ذلك، وإن كانت تشير، في العادة، إلى علمين فقط هما النحو والصرف. أما علم الأصوات فيدخل ضمن العلوم المستحدثة بتأثير الثقافة الأجنبية وإن كان له سوابق عربية تتمثل بصفة خاصة في علم التجويد.

وقد جاءت التيارات اللسانية والبنيوية وغيرهاب بتقسيمات جديدة، أخذت هى الأخرى شكل العلوم المنضبطة مثل النحو التوليدى والتحويلى، وعلم اللغة البنائى.. إلخ وإن كانت كل هذه التقسيمات، قديمة كانت أو جديدة، لا تهمنى الآن بقدر ما يهمنى النسق التجريدى لعلم القواعد فى صورته التقليدية أو الحديثة، وصلة ذلك بعلم الدلالة، خاصة وأن علماء تحليل الخطاب قد أعطوا هذا الجانب أهمية خاصة، على نحو ما سوف نرى فيما بعد.

وقبل أن نتناول هذا الموضوع في علم تحليل الخطاب المعاصر نقول إن العلماء العرب كان لديهم وعى كامل بحسالة الربط بين التركيب اللغوى والمعنى. يدل على ذلك الشطرة المذكورة لابن مالك: «كلامنا للغوى والمعنى، يدل على ذلك الشطرة المذكورة لابن مالك: «كلامنا لفظ مفيده»، بعنى أن الشرط الأساسى للكلام أو الجملة هو أن تؤدى معنى كاملاً. وهذا الشرط تجده بارزًا في كل تعريفات الجمل في النحو العربي؛ فالفاعل في الجملة الفعلية عمدة، لا يمكن الاستغناء عنه، لأن المعنى لا يتم دونه، في حين أن المفعول به فصلة لأن المعنى يمكن أن يتم بدونه. والخبر ركن أساسى في الجملة ومن ثم عرف بأنه الجزء المتمم بلمتدأ.. وهلم جرًا، ولعل أهم نظرية في تراثنا القديم ربطت

بين النحو (أو القواعد بعامة) وبين المعنى هى نظرية النظم عند الإمام عبدالقاهر الجرجانى. وقد عرضت مفصلة فى كتابيه الشهيرين «أسرار البلاغة» و«دلائل الإعجاز» وربطت ذلك بجمالية الكلام أو بلاغته. ولذلك نجد بحوث عبدالقاهر فى «أسرار البلاغة» ترجع إلى الكلمة المفردة من حيث دلالتها على معانيها المجازية فى التشبيه والاستعارة والكناية وغيرها. على حين أنه فى «الدلائل» يبحث فى الأسلوب وخصائصه ووجوهه والفروق البلاغية بين هذه الوجوه.

ما يشغلنا الآن في نظرية عبدالقاهر هو ذلك الارتباط الحميم بين التركيب والمعنى، وسوف نجد النظرية هنا مكونة من شقين: الشق الأول ما يتعلق بمراعاة قوانين علم النحو وأصوله. وفي ذلك يقول عبدالقاهر: واعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو، وتعمل على قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه التي يقتضيه علم النحو، وتعمل على قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزيغ عنها، وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تخل بشيء منها الحروج على قواعد النحو يفسد الكلام، ويمثل منهاه الذلك بأبيات شعرية (والقاعدة بالطبع تنطبق على أي كلام) مثل قول الفرزدق يمدح إبراهيم بن هشام خال هشام بن عبدالللك الخليفة الأموى:

ومسا مستلك في الناس إلا عملكا أبو أمسسه حي أبوه يقساريه يريد الشاعر أن يقول إنه لا يشبهه أحد إلا ابن اخته هشام بن عبدالملك على النحو الختل الموجود في البيت ولأبي الطيب المتنبي بيت شهير في هذا الصدد يقول:

أنى يكون أبا البسسرايا آدم وأبوك والشقالان أنت محمد يريد: كيف يكون آدم أبا البشر، وأبوك محمد، وأنت وحدك

 <sup>(</sup>١) عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، مكتبة القاهرة، ٩٧٦ ١٩، تعليق وشرح
 محمد عبدالمنعم خفاجي، ص ١٧٢.

التقلان، أى الجن، والإنس مجتمعين. ويعلق عبدالقاهر على مثل هذه الأبيات بقوله: ووفى نظائر ذلك عما وصفوه بفساد النظم، وعابوه من جهة سوء التأليف أن الفساد والخلل كانا من تعاطى الشاعر (٢) ما تعاطاه من هذا الشأن على غير الصواب، وصنع فى تقديم أو تأخير أو حذف أو إضمار أو غير ذلك عما ليس له أن يصنعه وما لا يسوغ ولا يصح على أصول هذا العلم».

الشق الثانى من نظرية عبدالقاهر فى هذا الجال هو الربط بين مراعاة قواعد النحو وبين المعنى. وفى ذلك يقول فى أكثر من موضع من كتاب الدلائل: وفمداره -أى النظم - على معانى النحو وعلى الوجوه والفروق التى من شأنها أن تكون فيه. وليس هو -أى النظم - إلا توخى النحو فى معانى الكلم. فلا معنى للنظم غير توخى معانى النحو وأحكامه فيما بين الكلم أو فيما بين معانى الكلم. ويقول كذلك: ووالفكر لا يتعلق بعانى الكلم الفردة مجردة عن معانى النحو أو منطوقاً بها على وجه لا يتأتى معه تقدير معانى النحو وتوخيها فيها على والنظرية مشروحة فى جمل أو فقرات مقتطعة من كتاب عبدالقاهر ، والنظرية مشروحة فى الكتابين بشكل مفصل.

وأنا إذ توقفت، بإيجاز شديد، عند بعض ما أنتجه علماؤنا العرب القدامي في هذا المضمار فلكي أبرهن على مسألة أراها مهمة في عملية المناقفة الحالية، وهي حسن الإلمام بتراثنا اللغوي والبلاغي والنقدي قبل الدخول في معمعات العلوم الغربية الحديثة، خاصة وأن العرب أصحاب تراث زاخر في هذا المجال لم نكتشفه بعد بالشكل المطلوب. ثم إن هناك نقطة أخرى مهمة هي أن علماء تحليل الخطاب المعاصرين - كما أشرنا إلى ذلك من قبل - يولون اهتماماً خاصاً لعلم المعنى أو الدلالة. وذلك لأن علم الدلالة يقدم وصفاً مهماً على مستوى معاني الكلمات/ أو

<sup>(</sup>٢) السابق، ص١٢٥.

مجموعة الكلمات، فضالاً عن دور المقولات والترابطات في معنى الجملة. فعلى مستوى الكلمات نجد على سبيل المشال أن المعانى المتواضع عليها، والتي تشكل حقولاً دلالية لها دور في صياغة المعنى ممثل كلمات: رجل، ومرشد، وفتاة، وبطل. إلخ التي تدخل ضمن حقل «البشرى» Humano، وكلمات: يمشى، يجرى، يسافر، ينتقل . إلخ التي تدخل في حقل «الحركة» وهلم جراً. وعلى مستوى الجمل نجد أن علم الدلالة، انطلاقاً من وجهة نظر تجريدية، يصف كل إمكانات مفاهيم المعنى (أو ما يسمى بالأبنية المفهومية) التي يمكن التعبير عنها من خلال الجمل.

ويمكن أن نلخص ما سبق في كلمات قليلة تقول: إن علوم القواعد هي بمثابة نسق من المعايير التي تجمع أشكال الصوت (من خلال أشكال الجمل) بالمعاني. وهذا هو نفسه ما أشرنا إليه من قبل عبد الإمام عبدالقاهر الجرجاني في نظرية النظم التي تراعى بين قواعد النحو وبين المعنى.

ويولى علماء تحليل الخطاب من أمثال تون فان ديك George yule ، وجورج يول Gillian Brown ، وجورج يول Dijk ، وجيليان براون Gillian Brown ، وجورج يول الدلالة لا أهمية كبيرة لما يسمى بالمرجعية في علم الدلالة ، وذلك أن الدلالة لا تشير فقط إلى معانى عامية ومفهومية للكلمات ، ومجموعة الكلمات وبين والجمل ، بل تشير كذلك إلى العلاقات القائمة بين هذه الكلمات وبين الواقع ، وهي ما يطلق عليها والعلاقات الإشارية Referenciales . وهي ما يطلق عليها والرجل الصغير ، (۳) نجد أنهما لا تعبران فمثلاً استخدام كلمتين مثل والرجل الصغير ، (۳) نجد أنهما لا تعبران فقط عن وحدة مفهومية (بوصفها جزءاً من فصيلة الفرد ، البشرى ، الذكر مع خاصية امتلاك طول أقل من الطول العادى ) بل يمكن أن

 <sup>(</sup>٣) انظر تون فان ديك ، علم النص ، الطبعة الإسبانية الثالثة ، برشلونة ، ١٩٩٧م ،
 ص , ٣٤ .

تشبيرا في الوقت نفسه إلى كائن مخصوص يفى بهذه الشروط المفهومية، مثل فلان المقيم في شارع كذا.. إلخ. ولا شك أن هذا التفسير للجملة المسمى بالإشارى يقوم في الأساس على وضع معان للجمل، أي على الفهم. فنحن لا نعرف إلام تشيير مجموعة من الكلمات إذا لم نعرف ماذا تعني (4). وهذا الكلام - كما هو واضح ينقض كثيراً من الأفكار الشكلية التي سادت في بعض التيارات اللغوية والنقدية، وزعمت أنها قد تخلت عن المعنى لصالح الشكل أوبتعبير أدق رأت أن الشكل هو الأساس.

هذا إذن عن ارتباط تحليل الخطاب بالمعنى. وهناك ارتباط آخر لا يقل اهمية عن ذلك هو الربط بين تحليل الخطاب والتداولية -PRAGMATI . وقد خصص براون ويول الفصل الشانى من كتابهما وتحليل الخطاب، لهذا الموضوع. وجاء الفصل تحت عنوان «دور السياق فى التفسير» (٥) كما تناوله فان ديك فى كتابه «علم النص» فى الفصل الشالث تحت عنوان «التداولية: النص، وأفعال الكلام، والسياق، ولا نزيد الآن التوقف عند هذا الموضوع لخروجه عما نحن بسبيل البحث عنه، ونكتفى بذكر بعض رءوس الأقلام التى تمثل مفاتيح لهذا التناول مثل المرجعية التى أشرنا إليها من قبل، والافتراضات وهى التى يأخذها التكلم بوصفها مجالاً مشتركاً للمشاركين فى الحوار، والاستلزام أو الاقتفاء amplicatura بعنى أن وجود شيء يقتضى وجود شيء آخر مرتبط به، والاستنتاج، فضلاً عن السياق الذى تدخل فيه كل هذه الأشياء، والتداولية هى العلم الذى يختص بتحليل أفعال الكلام، كما يختص بصفة عامة بتحليل وظائف الملفوظات اللغوية والخصائص التي

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، ص ٣٥.

<sup>(</sup> ه ) جيليان براون وجورج يول، تحليل الخطاب، الطبعة الإسبانية دار نشر -VI SOR LIBROS ، مدريد، ١٩٩٣م.

تتمتع بها في عمليات الاتصال، وبتعبير آخر أكثر اختصاراً، فإن التداولية تختص بدراسة العلاقات بين النص والسياق، والسياق، كما هو معروف مصطلح تجريدي لما نطلق عليه بداهة والوضع الاتصالي،

#### متتاليات الجمل والمناسبة:

فى علم تحليل الخطاب مجموعة مصطلحات ومفاهيم درست بشىء من التوسع، وهى المتتاليات، والشروط التي تجعل منها كذلك، والمناسبة بين الجسمل، وأساس النص، والربط بين الجسمل وما يؤديه ذلك من انسجام، إضافة إلى الأبنية الكبرى والقواعد الكبرى التي تطبق عليها، فضلاً عن التفريعات الأخرى التي توسع فيها كتاب وتحليل الخطاب، لبراون ويول، وغيره من الكتب. وقبل أن نتناول بعض هذه المقولات مستأنسين بمالدينا من دراسات بلاغية شبيهة نود الإشارة أولاً إلى أمرين:

١- أن علم النص (أو تحليل الخطاب) ، كـمـا هو مـعلوم، يتـجـاوز
 الجملة لكى يتناول مجموعة الجمل أو النص فى مجمله.

٢- أن البلاغة التي كانت قد فقدت أهميتها في فترات سابقة تعد
 الآن السابق التاريخي لعلم النص.

وهناك قصية أخرى نود التنبية إليها أيضاً هى أننا مهما حاولنا أن نخرج بمعلومات وافرة من علم تحليل الخطاب المعاصر فلن يكون هذا المطلب يسيراً إلا إذا عدنا إلى علوم البلاغة العربية، وخاصة باب والقصل والوصل، الذى يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالموضوع الذى نحن بصدده. ولهذا أسباب كثيرة من بينها الاختلاف الشديد بين اللغة العربية واللغات الأجنبية فى مسألة الربط بين الجمل، نظراً لأن اللغة العربية ذات بلاغة خاصة تتمثل فى التكثيف والإيجاز والاقتصاد فى استخدام أدوات الربط. وهذا شىء نابع من طبيعة اللغة العربية، على

عكس اللغات الأوروبية التي كان معظمها، في الأساس، تطويراً للهجات الشعبية التي عاشت فترة غير قصيرة في كنف اللغة اللاتينية. ولهذا نحد الإضافة، مثلاً، في اللاتينية حادثة من مجرد التضام (أي ضم كلمة إلى أخرى) ، وهذا هو ما يحدث في اللغة العربية ، فأقول ، مثلاً ، «كتاب محمد»، على حين أننا في اللغات الحديثة نقول LIVRE DE FRANCAIS بالفرنسية أو LIBRO DE JUAN بالإسبانية، أي نتوسل إلى الإضافة بحرف جرهو "de" . وقل مثل ذلك في أشياء أخرى كثيرة لا داعي لتفصيلها الآن. وهناك أسباب أخرى سوف نقف على بعضها عندما نتناول بعض تفريعات علماء البلاغة العرب لمسائل الفصل والوصل. والنتيجة التي توصلت إليها بعد طول تأمل في جزئيات وتفصيلات علم تحليل الخطاب أنى سألت نفسى كثيراً: ما الذي يمكن أن يستفيده الباحث أو القارئ العربي من هذه الجزئيات المرتبطة أشد الارتباط بفصائل لغوية معينة كاللغات الأوروبية مثلاً، على حين أنها تبدو غريبة على الباحث العربي المتخصص فما بالك بالقارئ؟ ومن هنا اقتنعت بأننا في دراستنا لكشير من مسائل تحليل الخطاب ينبغي أن نتوقف عند الأطر العامة أو القضايا الكبرى، ولا ندخل في التفصيلات الجزئية إلا عندما تدعو الحاجة إلى ذلك. وفي المقابل نعود إلى البلاغة العربية أو النحو العربي نحاول أن نستخلص منهما، بروح علمية موضوعية ، هذه الجزئيات ، أو نستأنس بها على الأقل ، حتى نظل في دائرة الاتصال الوثيق بلغتنا العربية وقيمها التعبيرية والبيانية، بدلاً من أن ندخل في متاهات أجنبية غريبة على لغتنا وعلى ثقافتنا(٢) وهذا ما سوف أحاوله في شرح متتاليات الجمل، وما يتصل بها من أبنية كبرى.

 <sup>(</sup>٦) ما أكثر الكتب التى ألفت، خلال العقدين الأخيرين، بطرق لا يصح أن نصفها بالمنهجية، بل ينبغى أن نسميها بأسمائها فنقول إنها طرق أعجمية مغرقة فى التغريب والتجهيل.

وثمة فرق مهم بين متتاليات الجمل في اللغة العربية واللغات الأوروبية من ناحية الوظيفة التي تقوم بها علوم القواعد؛ ففي اللغة العربية نجد النحو والصرف ـ كما أسلفنا ـ يصفان (أو يضعان معايير) للمفردة (الصرف) وللجملة (النحو) لكن العلم الذي اهتمم بالربط بين مجموعة من الجمل (جملتان أو أكثر) فهو علم البلاغة في باب الفصل والوصل. وإن كان علم النحو قبد اهتم أيضاً، على نحو ما، بالربط بين الجمل في باب العطف، والتعبيرات المشتملة على أكثر من جملة مثل الحال إذا جاءت جملة، وغيرها. ولكن ذلك لم يتم في إطار البحث الموسع للخصائص الدلالية والتداولية. أما في اللغات الأوروبية، وعلى مستوى القواعد التقليدية، فمد حدث اهتمام موسع بالربط بين الجمل في إطار ما سمى بالتحليل القاعدي Analisis Gramatical ، ثم حدث توسع كبير في هذا الجال في المدارس اللسانية الختلفة، وما تبعها من علوم أحدث مثل وتحليل الخطاب، الذي معنا، حيث امتد التحليل ليشمل الجوانب الدلالية والتداولية والإدواكية وغيرها للمتتاليات. ولهذا فإن القواعد الحديثة صارت تهتم بوصف الجمل، وبوصف المتتاليات على حد سواء طالما وجدت علاقات محددة بين الجمل على النحو الذي يوجد بين الكلمات في إطار الجملة الواحدة.

وقد وضعت شروط للجمل المتوالية، في علم تحليل الخطاب، مثل أن يكون ثمة ارتباط بين معاني الجمل، وأن يكون هناك تلاق في المرجعية. ويضع تون فسان ديك أمسئلة لجسمل لا يصح الربط بينها خلوها من الشرطين المذكورين، وهي:

- ١- بما أن الجو كان صحواً القمر يدور حول الأرض.
  - ٢- عندما كنت غنيًا . ولد خوان في كولونيا
- ٣- خوان نجح في الامتحان . وأمه قضت إجازة العام الماضي في إيطاليا.
  - ٤- كم الساعة ؟ أعطها لي.

وكما هو واضح فإن الشرطين المذكورين ينسبان إلى علم الدلالة. وهناك شرط آخر يتصل بالمناسبة CIRCUNSTANCIA، وينطبق أيضاً على الأمثلة التي ذكرناها، إذ لا مناسبة بين كون الجو صحواً، وكون القمر يدور حول الأرض. ويعطى فأن ديك أمثلة أخرى تقترب فيها الصلة بين الجمل، لكن الناسبة، مع ذلك، تظل غائبة مثلما نقول:

خوان نجح في امتحانه. وقد ولد في أمستردام. فعلى الرغم من أن فاعل الجملتين واحد وهو خوان، إلا أن نجاحه في الامتحان لا تجمعه مناسبة مع مولده في أمستردام. كما يمكن أن يكون الحدث واحداً والما والمناسبة بعيدة أيضاً، كما نرى في المثال التالي:

خوان ومارجريتا تزوجا الأسبوع الماضي.

الملكة بياتريس متزوجة من الأمير نيكولاس.

وعلى العكس من ذلك، نجد المتتالية منسجمة إذا تحققت الشروط المذكورة كأن نقول إن خوان ومارجريتا تزوجا الأسبوع الماضي، وذهبا لقضاء شهر العسل في إيطاليا(٧).

فالانسجام بين المتاليات، إذن، يقوم في الأساس، على الانسجام الدلالي، لأن المناسبة هي الأخرى داخلة في هذا السياق. وكسان البلاغيون العرب يستخدمون هذه الكلمة (المناسبة) تحديداً. وقد حظى هذا المصطلح بشيوع واسع في نطاق علم تحليل الخطاب، لأنه يمثل أساس اتساق الجمل وانسجامها.

### الخطيب القزويني والقول في الوصل والفصل

تحدثت كتب البلاغة، القديم منها والحديث، عن الوصل والفصل ضمن علم «المعانى». وقد اطلعت على كثير منها ووجدتها متشابهة وهذا شيء طبيعي في إطار معلومات راسخة تنتقل من جيل إلى جيل،

<sup>(</sup>٧) انظر تون فان ديك، المرجع المذكور، ص ٣٨ - ١١.

ويبنى فيها اللاحق على السابق إما بالزيادة أو بالاختصار. ومن ثم فضلت أن أعتمد على كتاب تأسيسي هو كتاب والأيضاح في علوم البلاغة؛ للإمام الخطيب القزويني المتوفى عام ٢٣٤هم، باب القول في الوصل والفصل. يبدأ القرويني هذا الباب بتعريف المصطلحين المذكورين فيقول: الوصل عطف بعض الجمل على بعض، والفصل تركه. وهذا التعريف يقفنا على ما يربط بين هذا الباب في البلاغة العربية وبين علم تحليل الخطاب المعاصر، لأن الوصل والفصل كليهما يدخلان ضمن ما يسمى بمتتاليات الجمل. لكن هذا التعريف يضع أيدينا، في الوقت نفسه، على خصوصية للمتتاليات العربية هي أن علماء البلاغة العرب عندما درسوها ركزوا على شيء يتصل بطبيعة البيان العربي هو عطف بعض الجمل على بعض بأداة العطف وهو ما يسمى بالوصل، أو ترك هذا العطف وهو ما يسمى بالفصل. ومن ثم فإننا في إطار الدرس الحديث لعلم تحليل الخطاب، نرى، بعد طول تأمل ومعايشة للمسائل الحديثة، أنه من الأفضل أن نقف على هذا الجانب أولاً، والذي درس بعمق من جانب العلماء العرب، ثم نتوسع بعد ذلك في درس الإضافات التي جاء بها العلم الحديث.

وأريد أن أنقل نص كلام الخطيب القزويني بعد التعريف السابق مباشرة حتى نتفهم الخصوصية التي أشرت إليها. يقول: و عييز موضع أحدهما من موضع الآخر (أي الوصل والفصل) على ما تقتضيد البلاغة فن منها عظيم الخطر، صعب المسلك، دقيق المأخذ، لا يعرفه على وجهه، ولا يحيط علماً بكنهه إلا من أوتي فهم كلام العرب طبعاً مليماً، ورزق في إدراك أسراره ذوقاً صعيحاً. ولهذا قصر بعض العلماء البلاغة على معرفة الفصل من الوصول، وما قصرها عليه لأن الأمر كذلك، وإنما حاول بذلك التنبيه على مزيد غموضه، وأن أحداً لا يكمل فيه إلا كمل في سائر فنونها، فوجب الاعتناء بتحقيقه على أبلغ وجه

في البيان (^).

الوصل والفصل، إذن، نوع من مستساليات الجمل. وإذا كانت والمناسبة، تلعب دوراً مهماً في المتاليات باللغات الأوروبية، كما رأينا من قبل، فإنها في اللغة العربية تلعب الدور نفسه، وتسمى أيضًا والمناسبة، أو والجهة الجامعة، ولهذا جاء العطف في قوله تعالى: ويعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، (سورة سبأ، آية ٢)، ومنه أيضاً قوله تعالى: «والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون» (سورة البقرة، ٤٤٧)، وإذا لم توجد مناسبة يكون العطف عيباً، ومن هنا عيب على أبى تمام قوله:

لا والذى هو عسسالم أن النوى صبير وأن أبا الحسين كسريم إذ لا مناسبة - كما يقول القزوينى - بين كرم أبى الحسين ومرارة النوى ولا تعلق لأحدهما بالآخر(<sup>()</sup>).

وقد فصل علماء البلاغة مواطن الفصل ومواطن الوصل ولا أريد الدخول في تفصيلات هذه المسائل لأن كتب البلاغة كثيرة، ومنتشرة، ويمكن الرجوع إليها بسهولة، ومن ثم سوف اكتفى بذكر بعض هذه المواطن والتمثيل لبعضها فقط، فمن مواطن الفصل كمال الانقطاع كان تختلف الجملتان خبرًا وإنشاء كقولك: ولا تدن من الأسد يأكلك، وقولك: وهل تصلح لى كذا أدفع إليك الأجرة، وقول الشاعر (والبيت ينسب للأخطل، أبى مالك غياث بن غوث التغلبي النصراني).

# وقسال رائدهم: أرمسوا نزاولها فكل حنف امرئ يجرى بمقدار

 <sup>(</sup>٨) القرويتي، الإيضاح في علوم البلاغة، شرح وتعليق وتنقيح د. محمد عبدالمنعم خفاجي، دار الكتاب اللبناني، الطبعة الثانية، ١٩٧١م، ص ٢٤٦.
 (٩) وإن كنا في التنظير ات الخاصة بالشعر الحديث نجد كلامًا يناقض هذا تمامًا،

<sup>(</sup>٩) وإن كنا في التنظيرات الخناصة بالشعر الحديث بحد كلاما يناقض هذا أغاما، ونجد في الشعر نفسه روابط بين جمل لا تجمعها أية مناسبة. ومن هنا قلت دائمًا لابد من مراعاة الخصوصيات عند النظر في أية مسألة، فلا أطبق مقولات الانسجام على قصيدة تنفر من الانسجام.

وذلك أن وأرسوا و فعل أمر ، ونزاولها فعل مضارع ، فاختلفت الجملتان إنشاء وخبراً . ومن مواطن الفصل وكمال الاتصال ، هو أن تكون الجملة الثانية مؤكدة للأولى كقوله تعالى : ﴿آلم ، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ﴾ (سورة البقرة ، ١ - ٢) . أو بدلاً منها كقوله تعالى : ﴿أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون ﴾ (سورة الشعراء ، ١٣١ - ١٣٣) . وقول الشاعر :

أقول له ارحل لا تقيمن عنديا وإلا فكن في السو والجهو مسلما وهناك شبه كمال الانقطاع، وشبه كمال الاتصال، ولكل هذه الأقسام تفريعات فصلها علماء البلاغة، وهناك كذلك الاستثناف، وهو أن تكون الجملة الثانية استئنافًا للأولى كقول الشاعر:

قال لى كيف أنت؟ قلت عليل مسهسسودائم وحسون طويل وكأنه بعد أن رد: عليلً. قد مسل: ما بالك عليلاً؟ أو ما سبب علتك؟ فرد على النحو الذى رأيناه فى الشطرة الثانية من البيت. ومن ذلك قول جُندب بن عمار:

زعم العواذل أن ناقبة جُسندب بجنوب خَبْت عُرِّيت واجمت كلب العدواذل أو رأين مُناخنا بالقادسية. قلن لجُ وزلت (والخسبت: أى تركت للراحة والاستجمام، ولجُ في الأمر أى لازمه، وزلت أى انقادت) والجمل كما هو واضح، ترد مستأنفة، وكأنها إجابة عن أسئلة يطرحها المقام.

أما الوصل فيأتى هو الآخر فى مواطن، من بينها إذا لم يكن هناك ما يستدعى الفصل على النحو الذى رأينا فيما سبق. ومنها الوصل للتوسط بين الكمالين أى بين حالتى كمال الانقطاع وكمال الاتصال، كأن تتفق الجملتان خبرًا أو إنشاء، لفظًا ومعنى، كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الأَبرار لَفَى نعيم وإن الفجار لفى جحيم ﴾ (سورة الانفطار، ١٣-٤١). كذلك أن يكون هناك جامع فى الوصل، كأن نقول: «محمد شاعر

وإبراهيم كاتب، إذا كان بينهما مناسبة كأن يكونا أخوين أو صديقين أو نظيرين. وقد فرُق علماء البلاغة بين ثلاثة أنواع من الجامع، وهى: العقلى، والوهمى، والخيالى. فالعقلى هو أن يكون بين الشيئين اتحاد فى التصور، أو تماثل، أو تضايف، كما بين العلة والمعلول، والسبب والوهمى هو أن يكون بين تصوريهما شبه تماثل كلون بياض، ولون صفرة، فإن الوهم يبرزهما فى معرض المثلين. ولهذ حسن الجمع بين ثلاثة أشياء فى قول الشاعر:

ثلاثة تشرق الدنيا به جبتها شمس الضحى، وأبو إسحاق والقمرُ ويأتى الجامع الوهمى أيضًا فى التضاد كالسواد والبياض، وشبه التضاد كالسماء والأرض، والسهل والجبل.

وهناك كذلك الجامع الحيالي، وهو أن يكون بين تصور الشيئين تقارن في الحيال سابق. ويمثل الخطيب القزويني لذلك بأمثلة، من بينها: ويحكى عن وراق وصف حاله فقال: وعيشى أضيق من محبرة، وجسمى أدق من مسطرة، وجاهى أرق من الزجاج، وحظى أخفى من شق القلم، وبدني أضعف من قصبة، وطعامي أمر من العفص، وشرابي أشد سواداً من الحبر، وسوء الحال لى ألزم من الصمع ، ومن الجامع الحيالي قوله تعالى: ﴿ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت ﴾ (سورة الغاشية، ٢-١٩).

#### الجملة الحالية

ويتصل بهذا الباب القول في الجملة الحالية، وهي تجيء تارة بالراو، أي تدخل في الوصل، وتارة بغير الواو، أي تدخل في الفصل. ودرس هذا الموضوع ضمن علم من علوم البلاغة وهو «المعاني» يجعلنا نتأمل الصلة القوية التي تربط علم النحو بعلوم البلاغة. وهذه مسألة فصلها

الإمام عبدالقادر - كما أسلفنا - في كتابيه وأسرار البلاغة و و دلائل الإعجازه و من ثم نرى أنه من الواجب على علماء اللغة العرب الآن أن يعيدوا النظر في هذه المسائل على ضوء العلوم اللغوية الناشئة في الغرب.

وللبلاغيين تفصيل كثير في موضوع الجملة الحالية، وحكم الواو معها، وفيه نكت بيانية وبلاغية كثيرة (١٠) لن نتوقف عندها الآن، ويكفى أن نشرك القارئ معنا في الإحساس بأن قضية الربط بين الجمل (أو المتاليات) قد درست بعمق وتوسع في تراثنا العربي، ومن ثم فإن علم تحليل الخطاب بالذات (أو علم النص) يتطلب أكثر من أي علم آخر حديث أن نعود إلى التراث العربي، وخاصة النحوي والبلاغي، حتى نستطيع أن نقف على مسائله بدقة وفهم واستيعاب (١١٠). وأنا في هذه النقطة أطرح نوعًا من المثاقفة يقوم على الاستعانة بالتراث في فهم المسائل اللغوية الحديثة، خاصة تلك العلوم التي لها جذور تراثية مثل المسائل اللغوية الحديثة، خاصة تمثل السابق التاريخي له. ولا شك أن الموضوع مطروح منذ فترة غير قصيرة بصورة عكسية، وهي أن نستعين على فهم التراث بالعلوم اللغوية الحديثة. والصورتان في رأيي وجهان لعملة وحدة، وبالتالي فإن خصائص كل علم، وأصوله، وتفريعاته هي التي تحدد الاستعانة بهذا الوجه أو ذاك.

<sup>(</sup> ١٠ ) انظر الخطيب القزويني، المرجع المذكور، ص ٢٦٦ ـ ٢٧٩.

<sup>(</sup> ۱ ) إضافة إلى كتابى عبد القاهر الجرجانى المذكورين هناك كتب أخرى كثيرة تتناول المناسبة بين الآيات فى القرآن الكريم مثل تفسير برهان الدين البقاعى ونظم الدرر فى تناسب الآيات والسوره. وكل كتب التفسير عمومًا فيها كلام كثير عن المناسبة. ومن الكتب المحدثة التي تتناول هذا الموضوع كتاب الدكتور محمد أبو موسى ودلالات التراكيب، وأطروحة دكتوراه بكلية اللغة العربية بالقاهرة للزميل الدكتور بالقاهرة للزميل الدكتور المأمون الخضرى ( لا أدرى هل طبعت أم لا؟) تحت عنوان والواو ومواقعها فى القرآن الكريم،

ومن كل ما سبق نخلص إلى أن الرابط بين الجمل يختلف عند علماء البلاغة العرب عنه عند علماء تحليل الخطاب المعاصرين، من ناحية أن هذ الربط في اللغة العربية يأخذ شكل الوصل (وخاصة بالواو)، أو الفصل. وكلاهما في منظور تحليل الخطاب يدخل ضمن المتاليات -Se cuencia والربط بينها. ويحكم هذا كله ما يسمى بالانسجام -Cohe rencia ، وهذا الانسجام لابد وأن يكون دلاليًا ، ولهذا يسمى بالانسجام الدلالي. أي أن الخلاف بين باب الوصل والفصل في اللغة العربية وبين باب المتتاليات والربط بين الجمل في علم تحليل الخطاب مجرد خلاف إجرائي يعود إلى طبيعة اللغة العربية من جهة، وطبيعة اللغات الأجنبية من جهة أخرى. لكن الأساس القاعدي هو أن هناك جملتين أو أكثر يحدث ارتباط فيما بينهما، وهذا الارتباط له شروط أوجزها علماء البلاغة العرب فيهما يسمى بالمناسبة أو الجهة الجامعة، وإن كانت هذه المناسبة تختلف في والوصل؛ عنها في والفصل؛ وفقًا للتفريعات الم جبودة في ذلك الباب. أما علماء تحليل الخطاب فقد وضعوا لذلك شروطًا ذكرناها فيما سبق، وتشمل أيضًا المناسبة، ويحسن أن نعود إلى تلخيصها في النقاط التالية:

ا ـ أن المتالية لكى تكون منسجمة Coherente لابد وأن تعتمد على ما يسمى بالانسجام الدلالي. وقد يضاف إليه الانسجام التداولي PRAGMATICA. أي أنها لا ينبغي أن تشتمل على علاقات المناسبة فقط، بل تشمل أيضًا العلاقات بين الأفعال اللغوية التي نقوم بها عندما نتلفظ بالكلام.

refe- أن تكون ثمة علاقة هوية Identidad تجمع بين مرجعيات rentes النص فيما يخص جملتين أو أكثر. والمرجعية ـ كما هو معروف \_ تعنى الجانب الواقعى. ويمكن ألا تتطابق المرجعية، ومن ثم لابد وأن تتلاقى الخصائص أو بعضها على الأقل.

٣ ـ كما يجب أن تتلاقى العوالم المكنة (الزمان والمكان وغيرهما)
 فيما بينها، في الهوية، والتتابع، والتداخل، والتشابه(١٢٠).

### معيارآخر

وهناك معيار آخر يقول بأن المتتالية تكون منسجمة دلاليًا عندما يصح تفسير كل قضية Proposicion منها بطريقة قصدية -الما أو امتدادية extencional وفقًا لتفسير أقضية أخرى في المتتالية ، أو الأقضية الخاصة أو العامة المتضمنة فيها . وكما يقول جيليان براون وجورج يول في كتابهما وتحليل الخطاب، فإن كثيرًا من الباحثين ، في السنوات الأخيرة ، قد شغلوا بصياغة تمثيلات المضمون الدلالي ، أو المضمون الإخباري للنصوص .

ومن بين المفاهيم التي طرحت في هذ الصدد مفهوم «القضية» PROPOSICION ، وهو مأخوذ عن المنطق الشكلي، لكنه يستخدم بطريقة مرنة جداً في الأدب المتخصص في التحليل النصى، ليدل في غالب الأحيان على أفكار من الأفيضل أن ينظر إليها على أنها «تأكيدات» أو «جمل بسيطة»، على حين أن هذا المصطلح في المنطق يستخدم ليمثل المعنى غير المتغير المستقل للسياق الذي تعبر عنه جملة ما. وفي بعض الدراسات الخاصة بتحليل النص يستخدم مصطلح القضية أحيانا للإشارة إلى التمثيل الدقيق لجملة في نص على نحو ما يظهر في سياق ما(١٣٠).

وتعرُّف القضية عادة بأنها ما يطلق في الغالب على معنى جملة قائمة بذاتها. وهذا المصطلح (Proposicion) مأخوذ من الفلسفة والمنطق. والقاعدة العامة هي أن القضية تتميز بأنها شيء يحتمل

<sup>(</sup>١٢) انظر تون فان ديك، لمرجع المذكور، ص٥٣ - ٢٥٠

<sup>(</sup>١٣) ج. براون وجورج يول، تحليل الخطاب، المرجع المذكور، ص ١٣٨.

الصدق والكذب. لكن فان ديك يرى أنه بدلاً من أن ترتبط الأقضية بسألتى الصدق أو الكذب الشائعتين، ينبغى أن ترتبط بحالات الأشياء في إطار ما يسمى بالعلاقات المرجعية بين الأفعال اللغوية ووحدات الواقع. أي أن الجملة تكون حقيقية أو صادقة عندما تكون حالة الأشياء التي ترجع إليها موجودة، وعلى العكس من ذلك تكون كاذبة (21°).

ولكن علم الدلالة Semántica الذي يبحث فقط في مناسبات الواقع Circunstancias يفتقر إلى الشراء المعرفي المطلوب، لأن هناك بعض الجمل يتمثل فيها وجود واقع متخيل realidad imaginaria مثل قولنا: ولو كنت غنيًا لاشتريت مركبًا، وذلك أن قضية وأنا غني، تشمل واقعًا آخر متخيلاً هو شراء المركب. وبهذا يكون هناك واقع قار وواقع بديل.

والمصطلح التقنى الذى شمل هذين النوعين من الواقع هو مصطلح المالة الممكن المنافع الشال السابق والعالم الممكن المنافع و عند ربط القضيتين المذكورتين فى المثال السابق بكلمة ولوء التى تسمى فى العربية حرف امتناع لامتناع، أى امتناع تحقق القضية الثانية لامتناع تحقق الأولى، نقول: عند الربط بلو يدخل الواقعان المذكوران فى إطار العالم الممكن.

وناكئ إلى المصطلحين اللذين ذكرناهما في السطور السابقة وهما والقصدية ووالامتدادية و فنجدهما يرتبطان بمصطلحي والمفاهيم CONCEPTOS والمرجعيات Referentes . وذلك أن الأشياء كسما توجد في الواقع ، على النحو الذي رأيناه من قبل ، توجد أيضًا في صورة مفاهيم . وبهذا نجد القصدية (أو النوايا) تطلق على المفاهيم الخاصة بالملفوظات اللغوية . أما الامتدادات فتطلق على المرجعيات الخاصة بهذه المفاهيم . ويدخل كل هذا ضمن ما يسمى بالأساس الظاهر للنص ،

<sup>(</sup> ١٤ ) تون فان ديك، المرجع المذكور، ص ٣٨.

<sup>(</sup>١٥) السابق، ص ٣٩.

والأساس الضمنى، ويطلق مصطلح دأساس النص على مجموعة الأقضية التي يكون أساسها متتالية نصية، وفي هذه الحالة لابد أن نفرق بين الأساس الظاهر والأساس الضمنى، ويعرف الأساس الظاهر للنص بأنه متتالية الأقضية التي يبقى جزء منها ضمنيًا عند النطق بها بوصفها متتالية من الجمل، أما الأساس الضمنى فيظهر في مجمله من خلال حذف الأقضية المعروفة مباشرة بوصفها نصًا (٢٦٠).

ولا شك أن كثيراً من التقيصلات الجزئية في إطار ما يسمى بتحليل الخطاب أو علم النص تنطوى على كثير من الغموض بالنسبة للقارئ العربي بخاصة بوصفه كيانًا فرديًا متحققاً، وبالنسبة للثقافة العربية بعامة بصفتها بناء تجريديًا له ملامحه وأطره الخصوصة، وهذا يتطلب جهودًا جبارة من قبل الباحثين العرب لتذليل كثير من الصعوبات التى تكتنف المصطلحات والمفاهيم الجديدة، التي يمكن، على نحو ما، أن نعتبرها دخيلة على لغتنا وعلى ثقافتنا، وإن كانت ضرورية ومطلوبة للوصول بالمثاقفة الحالية إلى مرتبة نستطيع أن نسهم من خلالها في حركة الإبداع العالمي في مجال النظرية. وأنا أعتقد أن جهود عدد محدود من الباحثين في هذا المضمار، لن تجدى كثيرًا إذا لم تردفها حركة شاملة جزء منها يكرس الجهود للترجمة، وجزء آخر يعمل على تقريب المفاهيم وتوضيحها ونشرها بوصفها ثقافة عامة ديناميكية، أي قابلة للنمو والتطور.

وهناك قصية أخرى ترتبط بطريقة تعاملنا مع العلوم والناهج الجديدة في اللسانيات وغيرها من العلوم الإنسانية هي أن معظم هذه العلوم مازال يدور بشأنها جدل كبير في الغرب، ولم تستقر بعد على النحو الذي يمكن أن يمنحنا الطمأنينة عندما نترجم كتابًا منها، أو نعتمد، في التأليف، على عدد من المراجع، وذلك أن هذه المراجع مازال

<sup>(</sup>١٦) المرجع السابق، ص ٤٦.

معظمها في حالة نقاش محتدم، أو على الأقل مازالت القضايا هدفًا للتناول المختلف، بل شديد الاختلاف أحيانًا من مؤلف إلى آخر . هذا بشكل عام، أما فيما يتعلق بعلم النص، بصفة خاصة، فإن التداخل بينه وبين علوم أخرى كثيرة يجعل المهمة في غاية الصعوبة. وقد سبق أن تكلمنا عن التداخل مع علم الدلالة Semántica ، وهذا في حد ذاته أمر يحتاج إلى كثير من التنبه والحيطة والحذر، فما بالك إذا كان علم الدلالة نفسه متفرعًا هو الآخر إلى علوم أخرى، منها وعلم الدلالة البنائر،، ودعلم الدلالة التوليدي . . ولما كانت اهتمامات المؤلفين متنوعة ، وبيئاتهم مختلفة ، فإنك تعثر على تشابكات كثيرة في هذه القضية ، أو تلك. ولهذا فإني أرى، وأكرر، أن ثقافتنا العربية في أمسّ الحاجة إلى ترجمة أمهات الكتب في كل علم من العلوم الجديدة. ومسألة الاختيار في حد ذاتها تحتاج إلى دقة، ومعرفة بالأصول والقوانين والمبادئ والإجراءات الخاصة بكل علم، حتى لا نتوه في خضم التفصيلات الجزئية ، التي تركز على كثير من الكتب، وتبدو في حالة نقلها غريبة على لغتنا وعلى ثقافتنا. وقد لمست هذه المشكلة بوضوح وأنا أقر في الكتب الأجنبية الصادرة في مجال تحليل الخطاب، وأدركت أن المثاقفة ليست مسألة بسيطة أو هينة، بل إنها تنطوى على مشكلات كثيرة وعقبات لابد أن يقوم الباحثون أولاً بتذليلها، قبل أن يلقوا بالكرة في ملعب القارئ. وذلك لأن الباحثين ـ كما هو معروف ـ يمثلون قارنًا من نوع خساص، ومن ثم ينسغي أن يكونوا على قدر المهمة الملقاة على عواتقهم.

# الأبنية الكبرى للنصوص

من أجل الكتابة عن الأبنية الكبرى للنصوص اطلعت على مجموعة من الكتب المكتوبة باللغة الإسبانية أو المترجمة إليها. ومن هذه الكتب

والنص والسياق - دلالية الخطاب وتداوليته التون فان ديك (الطبعة الثالثة، ١٩٨٨م)، ووعلم النص، للكاتب نفسه (الطبعة الثالثة. ١٩٩٢م)، وولسانيات النص، وهي مجموعة مقالات لعدد من الكُتَّاب الغربيين المعروفين في هذا الجال مثل هورست إيسنبرج، وإيريك انكيفست، وقد جمع هذه المقالات ورتبها انريكي برنار ديس (مدريد، ١٩٨٧م)، ووتداولية الاتصال الأدبى، وهي مقالات أيضًا جمعها ورتيها خوسيه أنطونيو مايورال، ووتحليل الخطاب، لبراون ويول (مدريد، ١٩٩٣م)، ووفيصل في اللسانيسات من أجل تحليل الخطاب، لكاتبة أرجنتينية تدعى بياتريس لافنديرا (بوينوس أيرس، ٩٨٥م) وقد واجهتني مشكلة كبيرة أشرت إلى بعض تجلياتها في سطور سابقة، وأضيف الآن بأن الساحث العربي مطالب إزاء كل هذه الاختلافات والتفريعات التي قد لا يربط بينها رابط في كثير من الأحيان أن يلتزم بالشروط الموضوعية للبحث، وهي أن يعود إلى كل أو معظم ما كتب عن الموضوع الذي يبحث عنه في لغات مختلفة، وبيشات وثقافات متباينة ، خاصة وأن الكاتب الواحد قد تنطوى أعماله نفسها على رؤى مختلفة أو متطورة وفقًا للمراحل الزمنية الختلفة في حياته وتطوره العلمي. ولما كانت هذه الشروط غير متاحة الآن، على الأقل بالنسبة لى، لا من ناحية الكتب التي تحت يدى، ولا من جهة الجهد المبذول، فإنى لا أستطيع أن أدعى أن ما أقدمه من تأملات حول علم النص يغطى مساحة كبيرة من الجهود العالمية التي بذلت في هذا العلم حتى هذه اللحظة. ومن ثم فإن ما أفعله الآن هو جهد القل، وهو محاولة متواضعة لفتح قناة التواصل مع الثقافة العالمية.

ولأنى الآن أيضًا لا أملك الشروط اللازمة لعمل مقارنة بين الكتب التى ذكرتها للخروج برؤية أحس أنها فى النهاية يمكن أن تنسب إلىً بوصفى باحثًا ومتأملاً فى أصول ومعايير هذا العلم الجديد، فإنى سوف أختار من بين الكتب المذكورة كتابًا واحدًا رأيت أنه أعطى هذا الباب (الأبنية الكبرى للنصوص) حقه من الشرح والتوضيح، وتفصيل المبادئ والإجراءات اللاؤمة لاستيعاب هذه الأبنية، هذا الكتاب هو كتاب وعلم النص، لتون فان ديك، الفصل الثانى (من ص ٥٣ إلى ص كتاب، والفصل الخامس عن الأبنية العليا (من ص ٤١ إلى ص ١٧٣)، والفصل الخامس عن الأبنية العليا (من ص ٤١ إلى ص ١٧٣)، وإن كان اعتمادنا على الفصل الخامس سوف يكون عابرًا، لأنه يتناول الأبنيسة العليا في إطار علم النفس الإدراكي، وهو لا يدخل ضمن موضوعنا الرئيسي في هذا المبحث الذي يدرس صلة علم تحليل الخطاب بعلوم القواعد، والدلالة، والبلاغة. إذن سوف نعتمد، بصفة رئيسية، فيما يلى من صفحات على تنظيرات الباحث الهولندي تون فان ديك، وبحن بذلك سوف نعرض لآراء عالم اكتسب شهرة عالمية في مجال وبعن بذلك سوف تعرض لآراء عالم اكتسب شهرة عالمية في مجال وعلم النص، حتى صار واحدًا من كبار المؤسسين.

وقد درسنا من قبل متتاليات الجمل، ورأينا كيف كانت للنقافة العربية جهود متميزة في هذ المضمار. والآن ننتقل إلى مرتبة أخرى تشمل النص برمته، يمعنى أنها لا تركز على جمل أو أقضية معزولة ومرتبطة فيما بينها، بل تتناول متتاليات كاملة أو نصًا كاملاً. وأنا أعتقد أن مثل هذه تمثل إحدى الإضافات المهمة التى يمكن أن يقدمها لنا علم تحليل الخطاب، وأغلب الظن أن هذا شيء جديد لا بالنسبة للثقافة العربية فقط، بل بالنسبة للثقافة العالمية كذلك. ولعل معترضًا يقول إن البنيوية كانت تقوم على فكرة أساسية هي فكرة النظم، وكل وحدة أدبية في النص من الجملة المفردة حتى الترتيب الكامل للكلمات كانت تظهر في علاقة مع مفهوم النظام. بل إن البنيوية بحثت دائمًا عن البنية الواحدة أو المركزية التي تجمع وحدات منفصلة ومستقلة، فضلاً عن أن الواحدة أو المركزية التي تجمع وحدات منفصلة ومستقلة، فضلاً عن أن دراسات الشكليين بدءًا من الروسي فلاديمير بروب في كتابه الشهير دراسات الشكليين بدءًا من الروسي فلاديمير بروب في كتابه الشهير دراسات الشكليين بدءًا من الروسي فلاديمير بروب في كتابه الشهير دراسات الشكليين بدءًا من الروسي فلاديمير بروب في كتابه الشهير دراسات الشكليين بدءًا من الروسي فلاديمير بروب في بحثه عن الأبنية دراسات الشكلية الخرافية حتى كلود ليڤي شتراوس في بحثه عن الأبنية

التي تحمع بين القبائل البدائية أنثربولوجيًّا ، نقول إن كل هؤلاء كانوا يبحثون عن التوحد في الأبنية سواء بالنسبة للحكايات أو بالنسبة للقبائل في المثالين المذكورين، ولا شك أن هذ الاعتراض ينطوي على جانب من الصواب، وأبرز دليل على ذلك هو أن الشكليين وأخلافهم من البنيويين كان لهم دور كبير في ظهور كثير من العلوم الجديدة ، ومن بينها علم النص. لكن الفروق المهمة بين علم النص وبين الاتحاهات السابقة، هو أن علم النص يهتم بالإجراءات التي تبلغ في بعض الأحيان حد التركيز على الجوانب التعليمية لتحليل النصوص. ثم إنه علم عبر التخصصات، أي يبحث - كما أسفلنا - من خلال الصلة بعلوم كثيرة من أبرزها علوم الدلالة والتداولية، ومن ثم نحد المعنى يلعب دوراً مهما في هذا الصدد. أي أنه علم يقف في الناحية المواجبهة تمامًا للإتجاهات الشكلية. إضافة إلى أنه عمل على نقل محاور الاهتمام في النص، فبعد أن كان اهتمام الدارسين في التيارات السابقة ينصب على النصوص الأدبية وما تشضمن من جوانب شعرية (ومن هنا سيادة مصطلح الشعرية) جاء علم النص ليهتم بكل أنواع النصوص، السياسية والاقتصادية، والصحافية، والحوارات، والحديث الشفاهي وغيرها، وتدخل ضمن هذا بالطبع، النصوص الأدبية. لكل هذا فإن تحليلَ النص في هذا العلم الجديد لا يبحث عن البنية الكلية الكامنة خلف الأجزاء، بل يدرس المتتاليات، والربط بينها، وشروط الاتساق والانسجام القائمة أساسًا على معايير دلالية وتداولية، ثم ينتقل إلى الأبنية الكبرى التي تمثل وحدات أكبر مثل مجموعة التتاليات أو النص الكامل، وصولاً إلى ما يسمى بالأبنية العليا. وكل هذا يتم في إطار إجراءات تشبه ما نعرفه في علوم البلاغة ، أي أنها إجراءات تجمع بين اللفظ والمعنى في نسق واحد. وقد سبق أن قلنا إن البلاغة هي السابق التاريخي لعلم النص. والانتقال من أبنية المتتاليات SECUENCIAS إلى الأبنية الكبرى

MACROESTRUCTURAS يستلزم أن توضع تسمية للمتتاليات في مقابلة هذه النقلة الجديدة أو التسمية الجديدة (الأبنية الكبرى)، ومن هنا وضع فان ديك للمتتاليات تسمية (الأبنية الصغرى) -TRUCTURAS.

وإذا كان الاتساق شرطاً في الأبنية الصغرى، كما رأينا من قبل، فإنه شرط كذلك في الأبنيسة الكبرى. لكن الاتساق في الأولى (أي الصغرى) يوسم بأنه اتساق أفقى LINEAL على حين أنه في الثانية (الكبرى) ينبغي أن يوسم بالشمول GLOBAL . وترتبط الأبنية الكبرى، هي الأخرى، بالمعنى، ولهذا عرفت بأنها التمثيل التجريدي للبنية الشاملة لمعنى نص ما . أي أنها أيضاً ذات طبيعة دلالية -SEMAN . للبنية الشاملة لمعنى نص ما . أي أنها أيضاً ذات طبيعة دلالية - Saman . كما رأينا - TICA . وإذا كانت المتاليات لابد أن تفي بشروط معينة - كما رأينا - حتى تصل إلى حالة الاتساق أو الانسجام الأفقى، فإن الأبنية الكبرى، إضافة إلى وجوب وفائها بهذه الشروط لابد وأن تفي كذلك بشروط الانسجام الكامل أو بتعبير آخر بين الأبنية الصغرى والأبنية الكبرى.

وهذا الانسجام الذى لابد منه فى المستويين المذكورين قد تحدث له انتهاكات، ولا تعتبر المتتالية أو النص خارجًا على النظام وخاصة فيما يسمى بتيار الشعر الصافى فى النصف الأول من هذا القرن الميلادى فى العالم الغربى، وعند شعراء السبعينيات فى كل أنحاء العالم، حيث بدا الحروج على الاتساق والانسجام الدلاليين وكانه قاعدة عامة تحكم هذه التوجهات الجديدة. ولهذا قلت فى بحث سابق: وإن استخدام معطيات علم تحليل الخطاب عن الاتساق والانسجام فى الشعر الحديث أمر يتناقض بصورة صارخة مع طبائع الأشياء (١٧٠).

وإذا كانت الأبنية الكبرى للنصوص تعتمد على الدلالات، فإن هذا

<sup>(</sup> ٩٧ ) انظر كتابنا ونقد الحداثة وسلسلة كتاب (الرياض)، العدد رقم ٨، الفصل الثالث.

يعطينا فكرة عن الاتساق الشامل، وعن معنى النص الذي يقع في مستوى أعلى من مستوى الأقضية Proposiciones بوصفها وحدات قائمة بذاتها. وبهذا فإن المتتالية الجزئية أو الكاملة لعدد كبير من الأقضية يمكن أن تشكل وحدة معنى في مستوى أكثر شمولاً. وعلى هذا تكون الفروق غير شاسعة بين الأبنية الصغرى والأبنية الكبرى، نظرًا لأن الثانية تتكون هي الأخرى من عدد أكبر من الأقضية. ولهذا قيل إن مصطلح البنية الكبرى نسبى Relativo لأنه يعين أبنية ذات طابع شامل بالنسبة لأبنية أخرى معينة تقع في مستوى أدنى. ومن ثم نستنتج أن ما يمكن أن يعد في نص ما بنية صغرى يمكن أن يعد في نص آخر بنية كبرى. وإذا كانت البنية الكبرى تطلق على البنية الأكثر عمومية وشمولاً في نص ما، فإن هذا النص نفسه قد يشتمل على أجزاء يعد كل منها في حد ذاته بنية كبرى. وبهذا أصبح هناك ما يسمى بالبنية المتدرجة المكنة أو البنية الكبري الواقعة في مستويات مختلفة. وكل بنية من هذه لابد أن تفي هي الأخبري بشبروط الربط والاتسساق الدلالية التي شرحناها فيـما سبق في مستويات الأبنية (المتتاليات) مثل المناسبة، واتحاد الهوية في المرجعية وغيرها.

ونتيجة لذلك نكون في حاجة إلى معايير REGLAS لتحقيق الربط بين الأبنية الصغرى والأبنية الكبرى، التي تعرف بأنها مجموعة من الأقضية الربطة بمجموعة أخرى من الأقضية، نظرًا لأننا، في كلتا الحالتين، نعثر على بناءات من أقضية ذات معان. وهذا النوع من المعايير يُعرف نظريًا بأنه وإعادة إنتاجه، وهو يأخذ شكل التحولات الدلالية، حيث تتحول مجموعة من الأقضية إلى مجموعة أخرى من الأقضية الختلفة عنها أو المساوية لها. وهذه المعايير تسمى ومعايير كبرى، الختلفة عنها أو المساوية لها وجدت مجموعة من الأقضية فإنها سوف تؤدى إلى مجموعة أخرى من الأقضية من الأقضية فانها سوف تؤدى إلى مجموعة أخرى من الأقضية سواء داخل النية

الصغرى، والمستوى الأولى من البنية الكبرى، أو داخل الأبنية الكبرى ذت المستويات اغتلفة فيما بينها. ومن ثم فإن كل مجموعة من خطوط الربط تتجمع فى بنية ذات مستوى أعلى غثل قاعدة كبرى. ويضرب تون فان ديك مثالاً واقعيًا يوضح هذه الفكرة: وفعندما أحيى جارى على سبيل المثال فمن الصعوبة أن نقول إن يدى تحيّى يد جارى، على الرغم من أن البدين جزء منى، وهما أيضًا جزء من جارى، وعلى ذلك فإن بعض العلاقات تشير فقط إلى كليات، وليس إلى عناصر من هذه الكليات. وعلى هذا النهج نفسه فإن الوظيفة الدلالية للأبنية الكبرى تتمثل فى تكوين وحدات لمجموعات من الأقضية.

ومن هنا تُعرُف القواعد الكبرى MACRORREGLAS بانها إعادة تركيب لذلك الجنزء من قدرتنا اللغوية التى نربط بها بين المعانى لنحولها إلى كليات معنوية أكبر، أى أننا ندخل نظامًا يزيد على كونه، لنحولها إلى كليات معنوية أكبر، أى أننا ندخل نظامًا يزيد على كونه، للوهلة الأولى، مجموعة طويلة ومعقدة من العلاقات على نحو ما نرى بين الأقضية في نص ما. وإذا اعتبرنا الأقضية تمثيلاً تجريديًا لما نطلق عليه في العادة البيان الدلالي información Semántica، فإن القواعد الكبرى هي المنوط بها، على نحو ما، تنظيم البيان المعقد جدًا للنص. وهذا الاعتبار يتضمن اختصاراً للبيان، بحيث إننا، على المستوى الإدراكي Cognitivo نستطيع أن ننظر إلى القواعد الكبرى على أنها عمليات لاختصار البيان الدلال

وبلغة أكثر سهولة وبساطة يمكن أن نقول إن البنية الكبرى ترتبط ارتباطًا قويًا بمفهوم موضوع النص أو موضوع الخطاب، بمعنى أن يأتى متكلم أو كاتب فيطرح موضوعًا معينًا في كلمة تتحقق فيها شروط الربط الدلالي، وتتكون من مجموعة من متناليات الجمل أو الأقضية، وتستحق أن تسمى نصًا أو خطابًا. وعندئذ يُسأل الحاضوون أو القراء: عم يتحدث؟ أو ما هو موضوع الكلمة؟ وتكون إجابة أحد الحاضرين أو

أحد القراء مثلاً هى اختصار هذا الموضوع فى كلمات قليلة تميط بكافة جوانبه. ولا شك أن المتكلم أو القارئ فى هذه الحالة يمارس ما يسمى بالقواعد الكبرى. وعلى هذا فإن القواعد الكبرى هى إعادة التركيب الشكلى لاستنتاج الموضوع. وبهذا يكون موضوع النص هو نفسه ما نطلق عليه والبنية الكبرى، أو جزءًا منها. وتكون القواعد الكبرى هى استنتاج موضوع أو أكثر منها، بعنى أن تكون لدى المتحدثين القدرة على عمل تلخيص للنص، أى إنتاج نص آخر يحتفظ بعلاقات خاصة مع النص الأصلى، لأنه يعيد إنتاج محتواه فى اختصار. وعلى الرغم من أن المتحدثين الختلفين سوف يأتون بملخصات مختلفة لنص واحد إلا أنهم جميعًا يستندون إلى القواعد العامة نفسها والمتواضع عليها وهى والقواعد الكبرى».

القواعد الكبرى، إذن، نوع من ممارسة الحرية من جانب المتلقى فى التعامل مع النص أو مع الأبنية الكبرى، سواء بالحذف، أو الانتقاء، أو التعميم، أو التركيب والتداخل، بحيث لا يبقى من النص، فى النهاية، إلا ما يؤدى المعنى على أتم وجه. وسوف تضضح هذه المسائل خلال شرحنا المفصل للقواعد الكبرى. ولعل القارئ قد لاحظ أن أبحاث الأبنية الكبرى (أو المتاليات) والأبنية الصغرى (أو المتاليات) مرتبطة بالجانب الاتصالى فى اللغة أكشر من أى شيء آخر. فالنص الكامل يمكن أن يختصر إلى ثلاث جمل أو جملتين أو حتى جملة واحدة تؤدى المعنى كاملاً كما سوف نرى. وبذلك فإن علم تحليل واحدة تؤدى المعنى كاملاً كما سوف نرى. وبذلك فإن علم تحليل الخطاب ينحو، فى الغالب، نحواً مغايراً للاتجاهات الشعرية التى كانت تركز على النصوص الأدبية رفيعة المستوى، والتى كانت ترى أن حذف أي جملة أو حتى كلمة يخل بالمستوى النصوصي للخطاب. وهذا إن دل أي جملة أو حتى كلمة يخل بالمستوى النصوصي للخطاب. وهذا إن دل فإنما يدل على أنه لا شيء الآن فى العالم الغربي يقف عند مستوى واحد؛ فديناميكية المقافة جزء من ديناميكية الحياة، ومن ثم صارت

التحولات سريعة ومتلاحقة ، حتى أصبح مجرد الملاحقة من جانبنا ، نحن مثقفي العالم الثالث ، أمرًا في غاية العسر والصعوبة ، فما بالك بالوقوف المتأمل أمام هذه التغيرات المتسارعة !! .

#### القواعد الكبري

إن الأبنية الكبرى للنصوص تتحصل عند تطبيق القواعد الكبرى على مجموعة من الأقضية. وهناك أربع من القواعد الكبرى هي:

۱ ـ الحذف، ۲ ـ الاختيار. ٣ ـ التعميم. ٤ ـ التركيب أو التداخل. ومن وجهة النظر الشكلية يلاحظ أن القاعدتين الأولى والثانية قاعدتان للإلغاء، أما الثالثة والرابعة فقاعدتان للاستبدال. وهذه القواعد الأربع يبغى أن تفى بمبدأ التضمين الدلالى، بمعنى أن البنية الكبرى يجب أن تكون، من ناحية المضمون، ناتجة عن بنية صغرى (أو عن بنية كبرى أصغر منها). كما أن البنية الكبرى لابد وأن تفى بشروط الربط / والاتساق الخاصة بالأقضية. ومن ثم فإننا لا نستطيع أن نحذف قضية ما كانت تمثل افتراضًا Presuposicion بالنسبة لقضية أخرى من نفس المستوى الأكبر. وفيما يلى شرح مفصل لهذه القواعد:

## القاعدة الأولى: الحذف Omitir

وتعنى أن أى بيان informacion قليل الأهمية وغير جوهرى يمكن حذفه. مثال ذلك: ومرت فتاة ترتدى ثوبًا أصفره. فهذه العبارة تشمل الأقضية التالية:

١ \_مرت فتاة .

٢ ـ وكان الثوب أصفر.

ويمكن اختصارها على النحو التالي:

١ \_م ت فتاة .

۲ ـ و کانت تر تدی ثوباً.

وأخيرًا تختصر إلى ما يلي: مرت فتاة .

ذلك أنه فيما يتعلق بباقى النص ليس من اللازم أن نعرف إذا كانت الفتاة ترتدى ثوبًا (ولم تكن ترتدى بلوزة وشيئًا آخر) ، أو أن الثوب كان أصفر (ولم يكن أزرق). وفى هذه الحالة نعد هذا البيان قليل الأهمية فيما يتعلق بالنص فى مجمله. وهذا لا يعنى أن البيان فى ذاته ليس مهمًا. وإنما هو فى الجمل يمثل دورًا ثانويًا بالنسبة للمعنى ، أو التفسير فى مستوى أعلى أو أكثر شمولاً . وقد تناول فان ديك هذه المسألة بتفصيل أكثر فى الفصل الخامس من الكتاب عندما كتب عن المسألة بتفصيل أكثر فى الفصل الخامس من الكتاب عندما كتب عن الجانب الإدراكى فى صياغة الأبنية العليا Superestructuras ، وإن كنا لا نريد الآن التوسع فى هذه النقطة لأنها يمكن أن تخرج بنا عن نطاق ما نحن بصدده . وهكذ نجد أن تحليل الأبنية الكبرى فى النص يتطلب الوقوف عند الأمور الجوهرية التي تدخل فى إطار البنية الأكثر شمولاً . وإذا كان الثوب فى النص السابق يمثل شيئًا غير جوهرى وغير أساسى ، فإنه يمكن حذفه ، وعلى العكس من ذلك إذا كان النص يريد أن يجعل من الغوب ومن لونه أساسًا للتناول فإنه ، والحالة هذه ، ينتقل ليمثل الجوهر ، على حين تصبح الأمور الأخرى ثانوية .

#### القاعدة الثانية: الاختيار Seleclionar

وهذه القاعدة تقوم أيضًا بحذف جزء من البيان، ولكن العلاقة هنا بين مجموعة الأقضية تصير أكثر وضوحًا ولننظر في المثال التالي:

١ ـ اتجه بدرو نحو سيارته.

۲ ـ ضعد .

٣ ـ ذهب إلى فرانكفورت.

في هذا المثال يمكن حذف القضيتين الأولى والثانية نظرا لأنهما

عَنلان شرطين، وافتراضين أو نتيجتين لقضية أخرى غير محذوفة هى القضية رقم ٣. وذلك أنتا من معلوماتنا العامة عن النقل والمواصلات نعرف أننا لكى نذهب بالسيارة من مكان لآخر لابد أن نتجه نحوها أولا ثم نركبها. وبنفس الطريقة يمكننا حذف قصصية ووصل إلى فرانكفورت، لأنه من الواضح أننا إذ سافرنا ينبغى أن نصل إلى مكان ما، ما لم يحدث شيء يحول دون ذلك. فإذا حدث شيء من هذا القبيل كانت القضية الرابعة الازمة ولا يصح حذفها وهى: لكنه لم يصل. ويمكن أن يتضمن النص بيانات أخرى مثل: وقبل أن ينطلق قام بتنظيف الزجاج، ولكنها تدخل في إطار ما ليس جوهريا في الظروف العادية.

## القاعدة الثالثة: التعميم Generalizar

وبها تحذف بيانات جوهرية بطريقة تصير بها مفقودة (مثلما يحدث في القاعدة الأولى)، ذلك أننا نحذف مكونات جوهرية لمفهوم ما عندما نستبدل بقضية قضية أخرى جديدة وفقًا للمثال التالى:

١ .. كانت على الأرض دمية.

٢ \_ كان على الأرض قطار من خشب.

٣ - كان على الأرض قوالب.

فهذه الأقضية الثلاث يمكن أن تحذفها ، ونضع بدلاً منها قضية جديدة هي:

كانت على الأرض مجموعة من اللعب.

ذلك أن الجمل الثلاث الأولى تتضمن الجملة الأخيرة مفهوميًا. وعلى ذلك فإن كلمات مثل الكنار، والقط، والكلب.. إلخ نستطيع، وفقًا لهذه القاعدة، أن نضع بدلاً منها مفهوم الحيوان الأليف أو الحيوانات الأليفة. والفرق بين هذه القاعدة الثالثة والقاعدة الأولى هو أننا في الثالثة نحذف خصائص تأسيسية أو جوهرية من الملامح الخاصة بالمشار إليه (أو

المرجع) referente على حين أننا، في الأولى، نحذف خصائص عرضية.

## القاعدة الرابعة: التركيب أو التداخل Construir o integrar

ويصف فان ديك هذه القاعدة بأنها تلعب دورًا في غاية الأهمية، وهي، في وظيفتها، تشبه القاعدة الثانية لكنها تعمل حسب نموذج الاستبدال المرتبط بها وبالقاعدة الثالثة، بحيث إننا نجد البيان قد استبدل به بيان آخر، لكن بدون حذف وبدون اختيار، وتوجد هنا أيضًا علاقة ارتباط بين المفاهيم يعبّر عنها بمجموعة الأقضية التي تشكل أساس القاعدة، مثل الشروط المعتادة، والمناسبات، والمكونات، والنتائج الخاصة بوضع ما أو حدث، أو قضية أو تصرف. إلخ، ويمكن للنص في ذاته أن يعبر عن مجموعة من هذه الملامح، بحيث نجدها مجتمعة تشكل مفهومًا أكثر عمومية أو أكثر شمولاً، مثلما نرى في الجمل التالية:

- ١ ـ ذهبت إلى الحطة .
- ٢ \_ اشتريت تذكرة.
- ٣ اقتربت من الرصيف.
  - £ \_صعدت القطار .
    - ه ـ تحرك القطار .

والجمل الخمس السابقة هي عناصر تأسيسية أو اختيارية بمعنى أنها عمكنة وليست ملزمة، وهي تدخل في إطار معرفتنا المتواضع عليها في نطاق السفر بالقطار. وتكمن أهمية هذه القاعدة في أن مفهوم السفر بالقطار لا يلزم أن يكون حاضرًا في النص، بل إننا نفتقر إلى ذكر مجموعة من المكونات اللازمة للسفر بالقطار حتى نتمكن من استخلاص هذا الربط انطلاقًا من النص.

ومن الواضع، والحالة هذه، أن المبدأ العام للتضمين الدلالي، الذي ينبغي أن تقوم عليه القواعد الختلفة (وقد قامت عليه بالفعل) ليس من الضرورى أن يطبق بطريقة منطقية صارمة (استنتاجية) بل يطبق فى الغالب بطريقة استقرائية عادية. إضافة إلى ذلك هناك مسألة أخرى وهى أنه من المهم أن يحدث نوع من التجريد والتعميم، ولكن ليس بالطريقة التى يفقد بها النص مضمونه الخاص. وهذا يتطلب، فى كل الخالات، أن تعمل القواعد فى أقل الحدود المكنة، بحيث يتم التوجه مباشرة نحو المفهوم الأعلى.

ونخلص من هذا التأمل حول القواعد الكبرى إلى أن أية بنية كبرى معينة يمكن، مبدئيًا، أن تقوم على عدد لا نهائى من النصوص المحددة، فالبنية الكبرى تحدد مجموعة من النصوص، أى كل النصوص التى تملك نفس المعنى الشامل. ففى أحد النصوص على سبيل المثال، تجد الفتاة ترتدى ثوبًا أصفر، وفى آخر أزرق، وفى ثالث أسود. إلخ، أو أنها ذهبت لترى خالتها، أو ذهبت إلى المحطة، أو إلى السينما. إلخ. وفى كل الأحول فإن ما هو مهم، بالمعنى الشامل، فى نظر المتلقى، قد يكون مجرد رؤيته لها، أو إحساسه بأنها جميلة، وأحبها مثلاً. وما عدا ذلك يكون، بالفعل، مسألة ثانوية. وهكذا فإن القواعد الكبرى تسمح لنا بأن نقرر، على نحو أكثر دقة أو أقل، ما هو الشيء الأساسى، وما هو الثنىء الأسامى، ومن هنا فإننا من وجهة نشتطيع أن نقول إن ثمة، على الأقل، تفسيرين محتملين صالحين.

وأخيرًا نود أن نشير إلى أن عناوين النصوص تمثل جزءًا من البنية الكبرى، لأننا من خلالها نستطيع أن نعرف على نحو شامل ما الذى سوف يتم تناوله في هذه النصوص. كما أن القواعد الكبرى يمكن أن تطبق بطرق مختلفة، ومن ثم فإن هذا التطبيق قد يختلف من شخص

لآخر. وهذا يعتمد على عوامل كثيرة من بينها درجة الاهتمام، والمعرفة، والرغبات والأهداف وحا إلى ذلك. وهذا يعنى أن فعل التلقى له أهمية في تحديد المعنى الشامل للنص، والعناصر الجوهرية، والأخرى الثانوية. وكل هذه المسائل ـ كما هو واضح ـ تنزع بالنقد وبالتناول النصوصى نحو مناطق كانت تعد منذ سنوات قليلة بعيدة عن اهتمامات الدارسين. وكل هذا يجعلنا نزداد اقتناعًا بأننا لا ينبغى أن نأخذ أية أفكار مستوردة على أنها مسلمات، بل ينبغى أن نطرحها للنقاش ضمن القضايا الفاعلة في تراثنا وثقافتنا المعاصرة.

### مثال شامل عن القواعد الأربع

قدم تون فان ديك فى نهاية الفصل الشانى من كتابه وعلم النص مثالين شاملين للقواعد الأربع المذكورة، أولهما نص قصير نسبيًا عن شخص يدعى بدرو يريد أن يمارس العابًا رياضية شتوية، والآخر نص أطول مأخوذ عن جريدة والبايس، الإسبانية عنوانه ومائتا كيلوجرام من المتفجرات تقضى على حياة بشير الجميّل، وسوف نختار النص الأول لقصره النسبى، وتطبيقه شبه الآلى على القواعد الأربع، وقد قسم هذا النص إلى عدد من المتاليات نرمز لها بالحرف وم، وهى كما يلى:

١٥ قرر بدرو أن يذهب هذا العام لممارسة الألعاب الرياضية الشتوية.
٩٢ وحتى الآن لم يسبق له الذهاب إلا إلى إيطاليا في إجازة صيفية.
لكنه الآن يود تعلم السزحلق على الجليد، فيضلاً عن أن هواء
الجيل يبدو له منعشا للصحة.

م٣ وقد ذهب إلى وكالة سفريات للبحث عن بعض النشرات الإعلامية
 حتى يمكنه فيما بعد أن يختار أى مكان يفضل الذهاب إليه.

م٤ وكانت النمسا هي المكان الذي أحس بالميل نحوه.

م٥ وما أن استقر على الاختيار حتى عاد إلى وكالة السفريات كي

يتعاقد معهم على الرحلة، ويطلب حجز فندق رأى صورته في النشرة الإعلامية.

م. ولا شك أنه مطالب كذلك بشراء أدوات التزحلق لكن نقوده لم تكن كافية، ومن ثم قرر أن يستأجر هذه الأدوات من ساحة التزحلق.

 م٧ ولكى يتجنب الزحام قرر ألا يذهب إلا بعد انقضاء أعياد السنة الجديدة.

م ٨ وما أن حل موعد السفر حتى حمله والده ليلا إلى الخطة لنلا يحمل كل المتاع وحده.

م ٩ سافر فى القطار الليلى. هذه القطارات مريحة. وفى صباح اليوم التالى بدأ بدرو يستريح فى مكان نزوله. كان الفندق يقع فى طرف القرية. وكان منظر الجبل رائعًا. ومنذ وصوله أحس بأنه فى غاية المتعة.

فهذا النص، كما هو واضح، بسيط جدًا، ويبدو مثل قطعة إنشائية، لأنه على الأقل غير محمًل بأية تعقيدات أدبية خاصة، وإذا كان النص يبدأ بالمتتالية رقم ا فإننا نجدها تشتمل على المرجعين Referentes يبدأ بالمتتالية رقم ا فإننا نجدها تشتمل على المرجعين الذهاب فى بدرو والألعاب الشتوية (أو بتعبير آخر القصدية الخاصة بالذهاب فى إجازة شتوية). وطبقًا للقواعد التى معنا لا نستطيع أن نحذف كل أخمل التى تقوم عليها المتتالية رقم السبب بسيط هو أن بدرو يمثل افتراضًا Presuposicion لجمل أخرى تالية فى النص والحق أن بدرو هو المرجع الذى تدخل فى محاذاته كل المرجعيات الأخرى. ولا شك أننا يمكن أن نحذف جملة وقرَّه لأنها هى الشرط العادى لتنفيذ فعل ما. وبالتالى فإننا إذا استثنينا جملة ويذهب إلى، (مع بدرو والألعاب الشتوية) نستطيع أن نحذف أو خملة ويذهب إلى، (مع بدرو والألعاب الشتوية) نستطيع أن نحذف أو نداخل جزءًا كبيرًا من المتتالية رقم الوفقًا للقاعدتين لا و ٤ . وهكذا نداخل جزءًا كبيرًا من المتتالية رقم الإوفقًا للقاعدتين لا و٤ . وهكذا

أمتسى مع المتتاليات النسع المذكورة فنُبقى على ما هو جوهرى، ونحذف ما يمثل أهمية قليلة أو قيسمة ثانوية حتى نصل إلى عملية تجريد أو اختصار للنص في المستوى الأول على النحو التالى:

١- كنان بدرو يريد أن يذهب هذا العام ليتمارس الألعاب الرياضية الشتوية في النمسا .

٢ - وقد أعد التجهيزات اللازمة لذلك.

٣ - ركب القطار.

وقد أعجبه الفندق المقام في منطقة جبلية .

ويمكن تعميم هذا البيان على نحو أكثر فيما يلي:

١ - سافر بدرو بالقطار إلى النمسا ليمارس هناك الألعاب الشتوية.

۲ \_ وقد قضى وقتا طيبا .

ولأننا نعرف عادة أن الذهاب إلى أماكن الألعاب الشتوية يكون بواسطة القطار يمكننا أن نحذف هذا البيان، وأيضًا المناسبة الخاصة بوجوده في النمسا نظرًا لأن الإشارة إلى المكان ليست بذات أهمية كبيرة في التفسير، ومن ثم يتم اختصار النص إلى ما يلى:

١ \_ ذهب بدرو في رحلة لمارسة الألعاب الشتوية.

٢ ـ وقد بدا له كل شيء رائعًا .

ولأننا نستخدم جملاً نعبر بها عن أقضية نستطيع أن نقول بشكل مبسّط إننا، على أساس القواعد الكبرى، يمكن أن نقوم بتلخيص النص بحيث لا يبقى منه إلا المفهوم الشامل أو الكلى الذى تلتقطه ذاكرة المتلقى، وهكذا نرى أن علم تحليل الخطاب، في جانب مهم منه يتعامل مع النصوص أو الأبنية الكبرى بالحذف، والاختيار، والتعميم، والتراكب أو التداخل حتى لا يبقى من النص إلا جانبه المفهومي أو الإخبارى. وهذا ـ كما سبق أن قلت ـ يقفنا على وجهات نظر جديدة للتعامل مع النصوص.

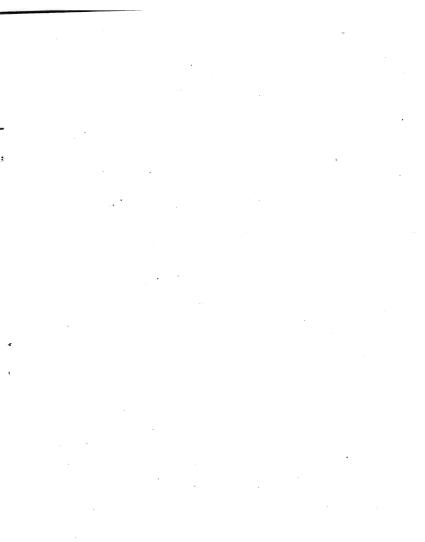

الغصل الثانى **نظريات ما بعد الحداثة** 

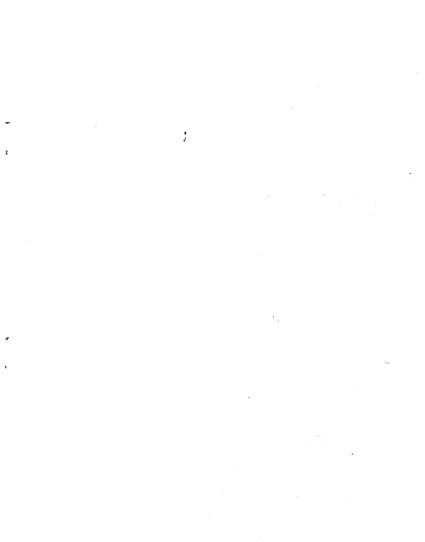

## مفهوم مابعد الحداثة

مصطلح الحداثة هو أحد المصطلحات التي دار، وما زال يدور، حولها جدل كبير في العالم العربي. وقد ظهرت كتب كثيرة حول هذا الموضوع خلال الثلاثين عامًا الماضية. وهذه قضية قد نتوقف عندها بشيء من التفصيل فيما بعد إن شاء الله. لكن الذي يعنينا الآن هو مصطلح وما بعد الحداثة والذي كثرت الكتابات عنه في أوروبا وأمريكا خلال عقدي السبعينينات والثمانينيات من هذا القرن الميلادي، وصار يشكل قضية مهمة في الثقافة الغربية في صلتها بتطور الحياة والمجتمعات هناك. وسوف نتناول هذه القضية معتمدين بصفة أساسية على الترجمة العربية لكتاب نشر عام ١٩٩٤ ضمن سلسلة والألف كتاب الثاني والتي تصدرها الهيئة المصرية العامة للكتاب. ويحمل الكتاب عنوان وما بعد الحداثة -تحليل نقدى وهو من تأليف مارجريت روز وترجمة أحمد الشامي، وتنبع أهمية هذا الكتاب من أنه يقدم تحليلاً نقديًا لكثير من الكتابات التي تناولت ومفهوم ما بعد الحداثة وما يتوازي معه أو يرتبط به من مصطلحات ومفاهيم أخرى، وخاصة مصطلح وما بعد الصناعي و

ولنبدأ بالجانب التاريخي في محاولة لتحديد الفترة التي شهدت ظهور ما بعد الحداثة. وسوف نجد صعوبات كثيرة في هذا التحديد لسبب بسيط هو أن مصطلحي والحداثة، ووما بعد الحداثة، من أكثر الصطلحات استعصاء على التحديد. والواقع أنه - كما يقول محمد عابد الجابري - ليسب هناك حداثة مطلقة، كلية وعالمية، وإنما هناك حداثات تختلف من وقت لآخر ومن مكان لآخر. وبعبارة أخرى فإن

الحداثة ظاهرة تاريخية ، وهي مثل كل الظواهر التاريخية مشروطة بظروفها ، محددة بحدود زمنية ترسمها الصيرورة على خط التطور ، فهي تختلف إذن من مكان لآخر ، ومن تجربة تاريخية لأخرى ، الحداثة في أوربا غيرها في اليابان . . من هنا تأتي خصوصية الحداثة عندنا ، أي دورها الخاص في الثقافة العربية المعاصرة ، وهو الدور الذي يجعل منها بحق حداثة عربية (١٠) . وما يقال عن الحداثة ينطبق على ما بعد الحداثة ، بل إن الأخيرة أكثر دخولاً في التنوع والاختلاف ، وهذا ما تعكسه الحوارات والمناقشات التي سوف نتعرض لها في هذه الدوراسة .

وقد عرض كثير من المؤلفين الأوربيين لاستعمال مصطلح ما بعد المحداثة، ومن هؤلاء مايكل كُولر Michael Koehler في مقال له عام ١٩٧٦ تحت عنوان Postmodernism أشار فيه إلى استخدام المصطلح واشتقاقاته عند فيديريكو دى أونيس عام ١٩٣٤، وعند عالم الأنثروبولوجيا دادلي فيتيس عام ١٩٤٤، وعند أرنولد توينبي المؤرخ الشهير الذي يرجع استخدام هذا المصطلح عنده إلى عام ١٩٤٧ حسب رأى كولر، وهناك تشارلز أولسون (فيما بين عامي ١٩٥٠ و ١٩٥٨) وإيرفنج هاو (٩٥٩)، وصولاً إلى المتأخرين من أمثال هارى ليقين (١٩٦٩) وليرني (١٩٦٨) وليرني (١٩٦٨) وأسيتاى انزيوني (١٩٦٨) وإيهاب حسن في مقاله عما بعد الحداثة عام ١٩٧١ ورالف كوهين في والتاريخ الأدبى الجديد، عام ١٩٧١. وبعد أن ينتهي مايكل كولر من هذا الاستعراض لمصطلح ما بعد الحداثة يقول إنه من الواضح عدم وجود اتفاق على ما يمكن اعتباره وبعد حديث، ويرجع ذلك لأسباب كثيرة منها المعنى المزدوج لمفهوم الفترة والحديثة، فلفظ الحديث ـ كما يقول

 <sup>(</sup>١) انظر د. محمد عابد الجابرى، التراث والحداثة، دراسات ومناقشات، المركز الثقافى العربى، بيروت، الطبعة الأولى، سبتمبر ١٩٩١م ص ١٦.

كولر - يمكن اعتباره مرادفًا لكلمة DIE NEUZEIT الألمانية التي تعنى حرفيًا «العصر الجديد» رغم أنها تترجم عادة «الفترة الحديثة» THE «المصر الجديثة «الفترة المتدة الحديثة MODERN PERIOD» وهذا التعبير من وجهة نظر كولر يشير إلى الفترة المتدة منذ عصر النهضة الأوروبية ، أي منذ حوالي عام ، ، ٥ ١ م ومع هذا يخلص كولر إلى أن ما بعد الحداثة لم يبدأ في التشكيل إلا في السبعينيات ، أي منذ عقدين من الزمان ومن ثم فإنه يسمى الفترة من عام ١٩٤٥ إلى عام ١٩٧٠ باسم الحداثة المتأخرة . وهذا التقسيم يعد أكثر التقسيمات مصداقية عند القرن التاسع عشر تقريبًا وتستمر إلى العقود الأولى من هذا القرن أو إلى منتصف المسمى في أوروبا «عصر التنوير» وتستمر إلى نهاية الحرب العالمية المسمى في أوروبا «عصر التنوير» وتستمر إلى نهاية الحرب العالمية المنانية لكي تعقبها فترة الحداثة المتأخرة .

ويحدد تشارلز جنكس في مؤلف له عن ما بعد الحداثة أزمنة الحديث في الفترة من عام ١٩٢٠ والحديث المتأخر خلال عقد الستينيات ، أما ما بعد الحديث فيتداخل مع المرحلة السابقة إذ يبدأ من الستينيات ويستمر إلى الآن. ولكن تحديدات جنكس تختص بمجال العمارة. وسوف نرى فيما بعد أن ما بعد الحداثة لا تقتصر على الآداب والفنون فقط، بل تشمل مجالات كثيرة من أهمها العمارة. ومن ثم فإن هناك مؤلفين كثيرين وقفوا أبحاثهم المابعد حداثية على الميدان الذكور، وتوسعوا في بحث سماته وخصائصه وتداخله مع الميادين والتيارات الأخرى.

أما الناقد المصرى الأمريكي إيهاب حسن وهو من أسرز المتخصصين في أبحاث ما بعد الحداثة وصاحب الفكرة التي تقول باستحالة التحديد فقد قدم في بحثين منشورين عامي ١٩٧١ و ١٩٨٠

على التوالي نوعًا من التحديد لتاريخ ما بعد الحداثة، إذ رأى اعتمادًا على سمات وخصائص معينة أن فترة ما بعد الحداثة تبدأ منذ الثلاثينيات من هذا القون، بل إنها -أي ما بعد الحداثة - يمكن أن تعود إلى التسعينيات من القون الماضي. ومعنى ذلك أن الفترة التي شهدت ظهور ما بعد الحداثة في بعض البلدان هي نفسها التي شهدت ظهور الحداثة أو الحداثة المتأخرة في بلدان أخرى. وهذا ليس بغريب فهناك الآن، في العالم، بلاد لم تدخل مرحلة التحديث بعد، وبلاد أخرى مازالت على الأعتاب، وبلاد تعانى من أعتى صنوف التخلف. . هذا إذا نظرنا إلى الحداثة من منظور شامل يشمل العالم كله، أما إذا اقتصرنا على العالم المتقدم في أوربا وأمريكا وبعض بلاد العالم الأخرى نجد أن الفروق ليست شديدة التفاوت. وكل هذإن دل فإنما يدل على أن مصطلحي الحداثة وما بعد الحداثة ينطويان على كثير من المشاكل وكثير من التعقيدات سواء بالنسبة لتحديد الفترة، أو بالنسبة لتحديد المفهوم على نحو ما سنرى في السطور التالية. وعلى أية حال فإننا نجد أنفسنا أكثر ميلاً إلى الرأى الذي يقول إن ثقافة هذا القرن العشرين هي ثقافة ما بعد الحداثة.

#### مفهوم ما بعد الحداثة

هناك ـ كما أسلفنا ـ ارتباط كبير بين مصطلحين يميزان المرحلة الجارية في أوربا وأمريكا وهما دما بعد الحداثة، ودما بعد الصناعى». وسوف نحاول البحث عن تحديد أو تعريف لما بعد الحداثة من خلال عرضنا لآراء مجموعة من المؤلفين، ثم ننتقل إلى المصطلح الثاني لعرض الآراء الدائرة حوله كذلك وإبراز التداخل الحادث بين المصطلحين، وما ينطوى عليه ذلك من تمديد وتشعيب وتداخل لحركة الثقافة في المجتمع. وهذه سمة تميز دوائر البحث الآن في كل أنحاء العالم. وسبق أن نبهنا

إليها عندما كتبنا عن علم النص وقلنا إنه علم عبر التخصصات -inter محموعة من disciplinario ، أي يتناول الظاهرة اللغوية عبر مجموعة من التخصصات العلمية كعلوم القواعد واللسانيات والتاريخ والاجتماع والاقتصاد وسواها . ثم إنه لم يعد يقتصر على دراسة اللغة الأدبية ، كما كان الحال فيما مضى ، بل يمتد ليشمل لغة الحديث ، ولغة الصحافة ، والاقتصاد ، والسياسة . . إلخ .

ونتوقف أولاً عند ديك هيبدايج Dick Hebdige في كتاب له صادر عام ١٩٨٨ (٢)، حيث يقول إن نجاح مصطلح ما بعد الحداثة قد ولد مشاكل خاصة به، ثم يشير إلى أنه مع انتهاء عقد الشمانينيات سوف تزيد صعوبة التحديد الدقيق للمعنى وراء مصطلح وما بعد الحداثة،، لأنه يتشعب عبر مناقشات مختلفة، ويتجاوز الحدود ما بين فروع المعرفة المتنوعة، وتسعى أطراف مختلفة للاستشهاد بهذا المصطلح واستخدامه للتعبير عن خضم من الأشيساء والتوجهات والطوارئ المتنافرة. ويقدم هيبدايج عدة استعمالات لمصطلح ما بعد الحداثة عند آخرين مثل جان فرانسوا ليوتار الذي قال عن ما بعد الحداثة إنها حركة تقبل بمفهوم «كله ماشي، وذلك أثناء الهجوم الذي شنه على مفهوم آخر يختص بعمارة ما بعد الحدثة. كما عرض هيبدايج لآراء وأفكار كُتَّابَ آخرين مثل جاي ديبور في كتابه المجتمع المشاهد، (بفتح الميم) (١٩٦٧) وجان بودريلارد في أعماله الصادرة في السبعينيات، وغيرهما، لكنه - أي هيبدايج - بدا وكأنه قد تبني مفاهيم بودريلارد عندما قال: وإن ما بعد الحديث هو الحداثة الخالية من الأحلام والآمال التي مكنت البشر من احتمال الحداثة،. ويضيف: وإن ما بعد الحداثة هي حالة من فقدان المركزية، ومن التشعب، نساق فيها من مكان إلى مكان عبر سلسلة متصلة من السطوح العكسية كالمرايا المتقابلة، تحتذبنا

Hidin in The Lightt: On Images and Things. عنوان الكتاب)

صرخة الدال Signifier الجنون، ويصف هيبدايج ما بعد الحداثة بأنها التلفيق، والتعارض (أي محاكاة الأشكال السابقة ومزجها)، والأليجورية (الجاز)، والقفراغ المفرط في العمارة الجديدة.

ومن استعملوا مصطلح ما بعد الحديث في فترة مبكرة جوزيف هو دنوت Hudnut ، الذي يقال إنه استخدمه منذ عام ١٩٤٥ ، وربما قبل ذلك التاريخ، ويصف هو دنوت عمارة ما بعد الحداثة بأنها لون من البناء سابق التجهيـز يتم على نطاق الإنتاج الضخم، وهذا المفهوم يرفـضه حاليًا كثير من المعماريين المنتمين لمذهب ما بعد الحداثة لأنهم يرون أنه يصف عمارة الحداثة اللتأخرة ultra - modernism وليس ما بعد الحداثة. وقد كتب هودنوت، في مقال منشور عام ١٩٤٥ يقول: لا أتخيل إنسانًا رومانسيًا يملك المنزل الذي سأصممه للمستقبل. ولن أدافع عن اختيار العميل لأنه ينبع من الضعف البشرى. كلا، لسوف يكون المالك إنسانًا حديثًا أو إنسانًا ينتمي لمذهب ما بعد الحداثة إذا تصورنا وجود مثل هذا المفهوم: فلا عاطفة، ولا خيالات جامحة ولا أهواء. ومن ثم سيكون ذوقه وتفكيره أكثر انتسابًا لأسلوب الحياة في مجتمع جمعي صناعي، وسيبدو له العالم بمثابة نظم من التتابع السببي يتحول في كل يوم على أيدي معجزات العلم التراكمة. وكما هو واضح فإن منزل المستقبل في عرف جوزيف هودنوت هو المنزل أو الكوخ سابق التجهيز، لقد تخيل هودنوت، تلك المنازل في مقالات منشورة عام ١٩٤٩ على النحو التالي: وإنها تُضغط بواسطة ماكينات عملاقة تشكل البلاستيك أو الصلب، وتنتج خطوط التجميع عشرات الآلاف منها، وتسلم في أي مكان بمجرد طلبها بالهاتف، وتصبح جاهزة للسكني بمجرد ربط بعض المسامير ، وقد كتب تشارلز جنكس في كتاب له صادر عام ١٩٨٦ عنوانه ?What is Post - Modernism أن هو دنوت أدخل مصطلح وما بعد الحداثة، إلى عالم اللاشعور

المعمارى. ولعل جنكس استقى ذلك من قول هو دنوت: «إننا لم نتعلم بعد كيف نضفى معنى مقنعًا على الأساليب والدوافع الحديثة».

وقد استخدم المؤرخ الشهير أرنولد توينبى مصطلح ما بعد الحديث في عدة أجزء من كتابه Astudy of History صدرت عامى 1979 و 1920 ، فضلا عن طبعات أخرى مختصرة. ويستخدم توينبى هذ المصطلح للإشارة إلى التغيرات التى شهدتها الحضارة الغربية منذ نهاية القرن التاسع عشر، ولوصف الفترة التى تبدأ منذ الحرب العالمية الأولى ( 1914 - 1914 ) . ويؤرخ توينبى بما بعد الحديث للإشارة إلى ظهور الطبقة العاملة الصناعية فى المدن، وذلك بعد أن استخدم كلمة حديث الطبقة العاملة الصناعية فى المدن، وذلك بعد أن استخدم كلمة حديث يقول: إن تعريف الثقافة الغربية الحديثة ، باعتبارها حقبة من التطور الشقافي الغربي تسميز بصعود الطبقة الوسطى ، يلقى الضوء على الطروف التى ربما يتمكن فيها أى غريب متلق لتلك الثقافة من أن يجعل الطروف التى ربما يتمكن فيها أى غريب متلق لتلك الثقافة من أن يجعل منها ثقافته الخاصة ، وذلك قبل بدء حقبة ما بعد الحداثة فى الغرب التى تتسم بظهور طبقة عاملة فى المدن الصناعية . ففى العصر الحديث فى التاريخ الغربى تتناسب قدرة غير الغربيين على الاستغراب مع قدرتهم على الأخذ بأسلوب حياة الطبقة الوسطى فى الغرب ».

ومن الاستعمالات المبكرة أيضًا لصطلح ما بعد الحداثة ما ورد في كتابات المؤرخ الفنى الأسترالي برنارد سميث ولعله واحد من أقدم من طبقوا هذا اللفظ في القرن العشرين على الفنون البصرية. وقد استخدمه في خاتمة عمل له صادر عام ١٩٤٥ حيث استدل به على ظهور واقعية سياسية واجتماعية جديدة في أعمال الفنانين الأستراليين نويل كونيهان، وجوزل بيرجنر، وفيكتور أوكونور. وفي هذا الشكل الجديد من الواقعية تمتزج عناصر مستوحاة من التعبيرية بأخرى مستملة من أساليب مختلفة من القرن العشرين مع التصوير الواقعي لموضوع من أساليب مختلفة من القرن العشرين مع التصوير الواقعي لموضوع

الفقر والكدح في العمل. ويضع برنارد سميث خصائص للفن وبعد الحداثي، يستقيها من أعمال كتاب آخرين على النحو التالي:

\_ توينبى ( ١٩٣٩): ما بعد الحرب العالمية الأولى = حقبة ما بعد الحداثة ـ الفن الحديث = الأشكال المهجورة البيزنطية (الطراز القوطى الجديد أو ما قبل الروفائيلية) أو المستقبلية.

دى أونيس (٩٩٤٤) وكل من كيتيس وهيس (١٩٤٢): شعر ما بعد الحداثة = رفض للزخرفة الحداثية الأسبق زمنًا.

- هودنوت (١٩٤٥): المنزل ما بعد الحديث = ١- امتداد الوظيفية المميزة للحركة الحديثة، واختفاء الزخارف، ٢- يحتاج إلى حساسية المعماري.

- سمسيث ( ٩٤٥ ): الفن الحديث : بعد البيسزنطى: = رفض للزخرفة واتحاه نحو مزيد من التجريد. فن ما بعد الحداثة (في الأربعينيات) = رفض للتجريد الحداثي.

وهناك مفاهيم أخرى للحداثة وما بعد الحداثة في العالم المتحدث باللغة الإسبانية (إسبانية وأمريكا اللاتينية) نتركها الآن لفترة لاحقة عندما نركز على مفهوم الحداثة الذى كان له في أمريكا اللاتينية بالذات اعتبار خاص (٣٠). ولعلنا لاحظنا، في السطور السابقة، أننا اقتصرنا على النظريات المبكرة لمفهوم ما بعد الحداثة، وذلك لأن النظريات الأحدث الخاصة بهذا المفهوم مرتبطة بمفاهيم المجتمع بعد الصناعي، والتي تكونت خلال العشرين أو الشلائين عامًا الأخيرة لوصف التغيرات الحادثة في التكنولوجيا والمعرفة العلمية وطبيعة العمل. وهذا ما سوف نناقشه في السطور التالية.

#### مفهوم مابعد الصناعي

 <sup>(</sup>٣) انظر في ذلك الفصل الأول من كتابنا ورائد الشعر الإسباني الحديث ، وهو
 تحت عنوان وخوان خمينيث وحركة الحداثة ،

استعمل هذا المصطلح في كثير من الأعمال التي ظهرت في الفترة الأخيرة عن عصر والمعرفة، أو والمعلومات، المعتمدة على الحاسب الآلي، فضلا عما يتعلق بالمفاهيم الخاصة بطبيعة العلاقة بين الجتمع الصناعي والمجتمع بعد الصناعي. وقد سجل دانيال بل في دراسة مهمة له ظهرت عام ١٩٧٣ تحت عنوان والدخول إلى مجتمع ما بعد الصناعي، استعمالات مبكرة لفكرة ما بعد الحديث في مؤلفات لآرثر ج. بنتي (١٩١٧)، وديڤيد ريزمان (١٩٥٨) وهيرمان كان وأنتوني ج. فينر (۱۹۹۷)وزېيجنيو بريزنسکي (۱۹۷۰)، وکينيث کنيستون وبول جودمان (۱۹۷۱) وآلان تورين، وروجيه جارودي وغيرهم. وكان آرثر بنتى من أوائل من كتبوا عن عدم ملاءمة المنتجات الصناعية لفن العمارة، وقال باستحالة الخروج بلون معماري جديد من تلك المنتجات. وفي كتباب له عنوانه وما بعد الصناعي، (١٩٩٢) كتب يقول: وإن كافة ألوان الفن بلا استثناء يتهددها الفناء بشكل أو بآخر بسبب الإنتاج الآلي. ولا يبدو أن ثمة بديلاً لكل ما هو مهدد. ويمكن القول بأن مشكلة العمارة بالغة التعقيد بحيث لا يمكن إطلاق تعميمات مبسطة عليها. لكن العمارة تتعرض لهجوم من كل جانب، تشنه عليها مجموعة متشابكة من التأثيرات التي يحاول المعماري مجابهتها بلا فائدة. ومعظم هذه التأثيرات جاءت نتيجة مباشرة و غير مباشرة لإنتاج الآلة الذي لا تنظمه قواعده. ويدعو بنتي للعودة إلى الجسمع الحرفي اللامركزي القائم على الورش الصغيرة، حيث العمل الذي يسمو بالنفس، وهو الجتمع الذي يطلق عليه (دولة ما بعد الصناعية) ولكن بنتى تعرض بعد سنوات للنقد باعتبار أنه يقدم رؤية رجعية غير واقعية للمجتمع بعد الصناعي الجديد. وعلى الرغم من ذلك فإن معظم النظريات الحديثة المتعلقة بمجتمع ما بعد التصنيع لا تزال تحمل لمحات من رؤية بنتي المتمثلة في أن تنظيم الآلات والتحكم فيها وتقسيم

العمل بين الإنسان والماكينات قضايا جوهرية في المذهب ما بعد الصناعي.

وتختلف صفات مجتمع ما بعد الصناعة من مؤلف لآخر وفقًا لرؤية كل منهم وموقفه من طبيعة العمل والإنتاج. فإذا كان بنتي قد أدان مجتمع الرفاهية الذي صنعته الآلات، فإن ديڤيد ريزمان يطابق بين هذا المجتمع المرفه ومجتمع ما بعد التصنيع. وقد استخدم برزينسكي عام • ١٩٧ وصف والمجتمع التكنوقراطي، للدلالة على المجتمع الذي تسوده التكنولوجيات والإلكترونيات في سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية. وقد انتقد دانيال بل هذا المفهوم لما ينطوى عليه من تحويل بؤرة التغيير من المعرفة النظرية إلى التطبيقات العملية للتكنولوجيا، ولما يتسم به من طابع الحتمية التكنولوجية. وذلك لأن دانيال بل يرى أن المبدأ الحورى في الجسمع بعد الصناعي هو المعرفة العلمية النظرية وليس التكنولوجيا. ولهذا فإن زيادة تقسيم العمل الذهني، في نظره، يمثل إحدى سمات الجتمع بعد الصناعي. وقد ركز بل على هذا المفهوم في كتابه المذكور والدخول إلى مجتمع ما بعد الصناعي، (١٩٧٣) موضحا التغير في البنية الاجتماعية ، وطريقة تحول الاقتصاد وإعادة تنسيق نظام شغل الوظائف في إطار العلاقات الجديدة بين العلم والتكنولوجيا. وقد وجمه بل اهتمامه في أبحاث أخرى (١٩٧٦) إلى اتساع الهوة بين الاقتصاد والسياسة والثقافة، حيث رأى أن ثقافة ما بعد الحداثة هي عثابة امتداد للثقافة النرجسية الحديثة واتساع للفجوة بين المجتمع والقيم. وعندما أدرك بل أن مفهومه عن الجتمع بعد الصناعي ينطوى على تعميم موسع قام بتجزيئه إلى المكونات الأساسية التالية:

١ - قطاع اقتصادى: التحول من إنتاج السلع إلى مجتمع الخدمات.

٢ ـ التوزيع المهنى: هيمنة الطبقة المهنية وطبقة الفنيين.

٣ ـ المبدأ الحورى: المعرفة النظرية تشغل موقعًا مركزيًا بوصفها

مصدرًا للابتكار وصياغة السياسات في المجتمع.

التوجه المستقبلي: التحكم التكنولوجي والتقييم التكنولوجي.
 مسع القوار: خلق تكنولوجيا ذهنية جديدة.

وقد كتب بل عام ١٩٧٣ عن انهيار الكل المتكامل الذي تمتزج فيه الثقافة والشخصية والبنية والاقتصاد بفضل وجود نسق قيمي واحد.. وكان هذا موجودًا في الجسمع البرجوازي و (الرأسمالي) في القرن التاسع عشر ، . . ومن باب المفارقة أن كل هذا دمرته الرأسمالية ذاتها : فالإنتاج الضخم والاستهلاك الضّخم في ظل الرأسمالية شجعا بحماس على ظهور نمط من الحياة القائمة على مبدأ اللذة. مما أدى إلى تدمير القيم البروتستانتية . . وعاد بل إلى كلام شبيه بهذا عام ١٩٧٦م قال فيه: وبسبب ابتكار الرأسمالية (للاعتماد الفورى) لم يبق سوى مذهب اللذة، وفقد النظام الرأسمالي مذهب التعالى ... وقال أيضًا: وإن المشكلة الحقيقية في المودرنية هي مشكلة العقيدة أو (الأزمة الروحية) مما يعيدنا إلى مذهب العدمية... وتما يجدر ذكره أن أفكار دانيال بل عن الجسمع بعد الصناعي تششابه مع أفكار سان سيمون عن الجسمع الصناعي. . وهذا يدل على أن الجسمع بعد الصناعي عند بل ينبغي أن يفهم على أنه امتداد للمجتمع الصناعي، لا على أنه مرحلة جديدة مختلفة عنه كل الاختلاف.. وهذه الفكرة موجودة أيضًا فيما يخص الصلة بين مجتمع ما بعد الحداثة ومجتمع الحداثة...

### نظريات التفكيك

معروف عن نظريات التفكيك، بصفة عامة، أنها تتجنب تقديم أية تعريفات واضحة حتى للتفكيكية ذاتها.. والتفكيكية.. كما يقول كريستوفر نوريس تعطل وتعلق كل ما نأخذه قضية مسلمًا بها في اللغة وفي تجربة التواصل الإنساني واحتمالاتها المعتادة.. ثم إنه لا يمكن

تقديم التفكيكية بوصفها ونظرية، أو ونظامًا، أو حتى مجموعة من الأفكار الثابتة المستقرة.. ومن يفعل ذلك يكون كمن يقف ضد طبيعة هذه النظرية (4).

وعلى الرغم من هذا الجانب المضطرب في التفكيكية فإنها قد حظيت باهتمام كبير من قبل المنتمين لمذهب ما بعد الحداثة، وكثيرون من هؤلاء وجهوا اهتمامهم نحو تفكيك قائمة مختارة من نصوص الحداثة ، ثم استبدلوا بها قوائم جدّيدة تشتمل على بدائلهم بعد الحداثية . . وينبغي أن نشير إلى أن المنحى التفكيكي في مذهب ما بعد الحداثة مختلف عن التفكيكية في حد ذاتها، وإن كانت خصائص كل منهما واحدة أو متقاربة . . فالتفكيكية ، كما جاء في كتابات مؤسسها جاك دريدا تهاجم الصرح الداخلي سواء الشكلي أو المعنوي للوحدات الأساسية للتفكير الفلسفي، كما تهاجم ظروف الممارسة الخارجية، أي الأشكال التاريخية للنسق التربوي لهذا الصرح والبنيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمؤسسة التربوية. . وقد أشار كريستوفر نوريس في كتابه عن والتفكيكية وإلى الكثير من خصائص هذه الحركة . . من ذلك أنها تقلب مسلمات الفلسفة الكلاسيكية ، رأسًا على عقب، ومن هذه المسلمات القول إن الفلسفة تستطيع التوصل إلى الحقائق التي يطمسها الأدب ويفسدها بالتلاعب الظاهري باللغة والخيال، في حين أن الفلسفة والتفكير العلمي هما أيضًا مرتبطان ببنيات لغوية لها تأثير حيوى وقدرة على تعقيد النشاط المنطقي في كل من الفلسفة والتفكير العلمي . . أي أن آليات التعطيل في الأدب والفلسفة بل والتفكير العلمي واحدة، ومن ثم يكون الوصول إلى الحقيقة المطلقة أمرًا في غاية الصعوبة.. ثم إن التفكيكية هي أولاً

<sup>(</sup>٤) انظر كريستوفر نوريس، التفكيكية، النظرية والممارسة، ترجمة د. صبرى محمد حسن، دار المريخ، الرياض، ١٩٨٩م، ص ١٤ - ٢١.

وأخيرًا - وكما يرى نوريس - نشاط نصى، يمثل إثارة لعلامات استفهام حول جوهر التفكير الميتافيزيقى الذى يضع المفاهيم المتطابقة خارج نطاق التلاعب باللغة، وفي مستوى يعلو على هذا التلاعب . . ونطريات التفكيك في مذهب ما بعد الحداثة هي تلك النظريات التي تستخدم مفاهيم من النظرية التفكيكية أو المرتبطة بها بهدفين هما:

1 - إما تكوين فكرة عن ما بعد الحداثة بوصفها انفصالاً عن الأعمال والقواعد المنتمية للتيار الحديث والحداثة السابقين، وذلك كما نرى في أعمال حسن وليوتار.

٧ - وإما لنقد أشكال أخرى لما بعد الحداثة بأعمالها وقواعدها، كما في أعمال ليوتار وجيمسون، على سبيل المثال، ونقدهما لعمارة ما بعد الحداثة والنظريات الخاصة بذلك.. وكل هذا يدل على أن التفكيكية بصفتها النظرية كان لها دور مهم، على هذا النحو أو ذاك في صياغة جانب كبير من نظريات ما بعد الحداثة.. وسوف نتوقف في السطور التالية عند أهم المفكرين الذين كان لهم دور بارز في بلورة المنحى التفكيكي في نظريات ما بعد الحداثة.

#### إيهاب حسن

ما بعد الحداثة عند إيهاب حسن يؤرخ لها منذ عام ١٩٧١م، وهو العام الذى ظهر فيه كتابه The Dismem إضافة إلى مقالته Besment منابه The Dismem معالته الله مقالته of Orpheus postmodernism: A practical Bibliography .. وقد قال تشارلز جنكس عن المقالة المذكورة: «إنها تسجيل لميلاد ما بعد الحداثة وبمثابة شهادة نسب لها».. ويقول إيهاب حسن: إن مفهوم ما بعد الحداثة (الذى يمكن أن تضاف إليها أيضًا صفة التفكيكية) بدأ ينتشر في شتى أنحاء العالم في السبعينيات من خلال أبحاث أمريكية (من بينها بالطبع كتابات حسن نفسه) ووصل إلى أسماع نقاد من

أمنال جان فرانسوا ليوتار.. وقد استخدم ليوتار مصطلحي ما بعد الحديث وما بعد الحداثة بعد إيهاب حسن لكن المفاهيم التفكيكية الموجودة في أعمال حسن عن ما بعد الحداثة كانت موجودة من قبل في أعمال نقاد فرنسيين مثل جاك دريدا (الذي صدرت بعض أعماله التفكيكية في الستينيات) وبودريلار وليوتار نفسه.. ومن هذه المفاهيم ضرورة التحرر من أعمال الحداثة، واستحالة تحديد الحقيقة وغيرهما.

وإذا كان إيهاب حسن قد كتب عن ما بعد الحداثة في أوائل السبعينيات، إلا أنه لا يرى أنها بوصفها حركة تبدأ منذ هذا التاريخ، وإنما تعود بدايتها إلى الشلاثينيات من هذا القرن المسلادي، بل إلى التسعينيات من القرن الماضى . . أما الخاصِية الرئيسية التي تميز ما بعد الحداثة فهي استحالة التحديد . . ومن ثم فإنه من الصعوبة بمكان وضع خصائص محددة لما بعد الحداثة، والتمييز بينها وبين الحداثة، التي يفترض أنها (أي ما بعد الحداثة) جاءت لتثير علامات استفهام حول أعمالها، ولتكون بديلاً عنها.. ويضرب حسن مثالاً لاستحالة التحديد والتمييز بين الحركتين بخاصية أو خاصيتين يُقال إنهما من خصائص ما بعد الحداثة، وهما المفارقة والحاكاة التهكمية Irony parady، ويمكن القول إنهما أيضًا من خصائص الحداثة . . وليس هذا فقط ، بل إن الحداثة يمكن النظر إليها على أنها ظلت قائمة إلى جانب ما بعد الحداثة، واشتملت على عناصر مشتركة مثل التوجه التكنولوجي، وسلب الإنسانية (أو التجريد) والبدائية، ومذهب الإثارة الجنسية والتناقض الاسمى، والتجريبية، وهذه عناصر أصبحت أكثر دخولاً في مذهب ما بعد الحداثة...

وعلى الرغم من وجود تشابه بين مفاهيم الحداثة وما بعد الحداثة فإن إيهاب حسن يضع سلسلة من التقابلات بين الاثنتين نختار منها ما يلى: - الحداثة تتجه نحو المدينة، وما بعد الحداثة تأخذ إلى جانب المدينة القرية الكوكبية تما قد يؤدى إلى زيادة أو تقليل الدمار والفوضى.

- الحداثة أخذت بالمذهب التكنولوجي، وما بعد الحداثة تتجه نحو التكنولوجيا خاطفة السرعة، وظهور أشكال فنية جديدة، وحدوث تشتيت لا نهاية له بواسطة وسائل الإعلام.

-قامت الحداثة على التجريبية، في حين أن ما بعد الحداثة تقول ببنيات مفتوحة، غير متصلة أو محددة، ارتجالية أو عفوية مع وجود التزامن، والخيال، والتلاعب، والفكاهة، والحاكاة التهكمية، وتزايد الإشسارة للذات، وتداخل الوسائط، ومسزج الأشكال، واختبلاط المستويات، ونهاية المبدأ الجمالي التقليدي الذي يركز على جمال العمل الفني أو تفرده.

قالت الحداثة بالتناقضية، بينما تدعو ما بعد الحداثة إلى الثقافات المتقابلة، واجتياز التغريب عن الثقافة بأكملها، وقبول عدم الترابط، وعدم الاستمرار، وتطور التجريبية الراديكالية في الفن كما في السياسة أو الأخلاق.

وفى مقال لإيهاب حسن عام ١٩٨٠م يطرح خمسة أفكار لثقافة ما بعد الحداثة، وتتسم طروحاته هنا أيضًا بخاصيتي استحالة التحديد والتفكيك.. وهذه الأفكارهي:

١ - اعتماد تيار ما بعد الحداثة على تجاوز الصبغة الإنسانية للحياة الأرضية بصورة عنيفة، بحيث تتجاذب فيها قوى الرعب والمذاهب الشمولية، والتفتت والتوحد، والفقر والسلطة.

٢ - ينبع تيار ما بعد الحداثة من الاتساع الهائل للوعى من خلال
 منجزات التكنولوجيا، ونتيجة لذلك صار الوعى ينظر إليه على أنه
 معلومات، والتاريخ على أنه حدوث، وتلك رؤية متناقضة ظاهريًا.

٣ \_ في الوقت نفسه يتبدى تيار ما بعد الحداثة في انتشار اللغة

بوصفها مقومًا إنسانيًا، وفي غلبة الخطاب والعقل..

على الحداثة توحى بنمط جديد من التقاء الفن بالمجتمع على
 عكس ما حدث في تيار الحداثة الذي كان يقبع في برج عاجى.

٥- يتطلع تيار ما بعد الحداثة إلى الأشكال المفتوحة، والمرحة والطموحة، والانفصالية، والمتروكة أو غير المحددة، لتكوين خطاب مؤلف من شظايا، أو تكوين إيديولوجية التصدع التي تعمد إلى الحل والفض وتستنطق الصمت.

ويضيف إيهاب حسن مفهوم «الإنشائية» إلى خصائص أو محددات ما بعد الحداثة في مقالات له نشرت عام ١٩٨٦م ولكن تعريف الإنشائية لا يعنى «إنشاء الواقع» فحسب بل يرتبط بمفاهيم أخرى» انتشرت هي الأخرى في فترة ما بعد الحداثة، مثل «استحالة التحديد» و«التشرذم» و«نقض الأعمال الأدبية المقننة» أو «اللا ذاتية» و«اللا عمق» و«اللا تقديمي»، والمفارقة، والتهجين، والاحتفالية، واللا مفارقة.

ويلاحظ أن إيهاب حسن فى تنظيراته لما بعد الحداثة يهتم بالدرجة الأولى، بالأعمال الأدبية. ومن ثم يشير إلى بعض الأعمال التى تنسب إلى الحداثة، كما يشير إلى أعمال أخرى ما بعد حداثية.. بل إنه يرى أن بعض قدامى الكتاب، عمن برزوا فى النصف الأول من القرن العشرين، يتوافقون مع تيار ما بعد الحداثة مثل صمويل بيكيت، وخورخى لويس بورخيس، ونابوكوف وغيرهم.. ويرى إيهاب حسن أن تيار ما بعد الحداثة يمثل استمراراً لتيار الحداثة، ومن ثم فإن مقطع Post (ما بعد) لا يعبر عن الانفصال بقدر ما يعبر عن الاستمرارية.. وإذا كان إيهاب حسن قد اهتم بالأعمال الأدبية فإن هناك نقاداً آخرين من تيار ما بعد الحداثة صبوا اهتمامهم على مجال آخر يحظى بنصيب وافر فى التنظيرات الما بعد حداثية وهو مجال العمارة.. ومن هؤلاء تشارلز التنظيرات الما بعد حداثية وهو مجال العمارة.. ومن هؤلاء تشارلز

جنكس الذى سوف نكتب عنه، إن شاء الله، عندما نتناول نظريات المزاوجة.

## جان فرانسوا ليوتار

يقول ليوتار في مقدمة كتابه The Postmodern Condition (١٩٧٩) إنه يقصد بمصطلح ما بعد الحداثة ووضع المعرفة في المجتمعات بالغة التقدم.. وهذا المصطلح -في رأيه -يشير إلى حال الثقافة في أعقاب التغيرات التى بدلت قواعد اللعبة بالنسبة للعلم والأدب والفنون منذ نهاية القرن التاسع عشر.. ويضيف ليوتار معرفًا ما بعد الحديث بأنه وشك فيما وراء القص. و. . ولعل هذا التعريف الأخير ـ كما تقول مارجريت روز \_ يميز بدقة بين معنى المصطلح عند ليوتار ومعناه عند علماء الاجتماع أو عند إيهاب حسن، وهو في الوقت نفسه يحتفظ بالعناصر التفكيكية المستوحاة من إيهاب حسن ويضيف إليها . ومن بين أنواع ما وراء القص التي ذكرها ليوتار فلسفة هيجل، والهرمنيوطيقا، والماركسية، والراسمالية، وآراء هابرماس الذي تعرض فيما بعد لهجوم عنيف من ليوتار في كتاب له صادر عام ١٩٨٢م لأن هابرماس حاول بعد عام ١٩٧٩م الدفاع عن ومشروع المودرنية، في محاضرة له عنوانها Adomo Prize ) ضد مفهوم ما بعد الحداثة عند المحافظين الجدد . . وإذا كان ما بعد الحديث عند ليوتار يمثل شكًا فيما وراء القص فإنه يعني الشك في الفلسفات والمذاهب المذكورة بغية تجاوزها إلى مشروع أكثر حداثة أو بتعبير أدق وما بعد حداثيه . .

ويبدأ ليوتار كتابه الصادر عام ١٩٧٩م بقوله: «بداية يقوم هذا الكتاب على افتراض أن حال المعرفة يتغير بتغير المجتمعات ودخولها إلى ما يعرف بعصر ما بعد التصنيع، ودخول الثقافة إلى مرحلة ما بعد الخديث». ويرجع هذا التغير - في رأى ليوتار - إلى الخمسينيات من

هذا القرن العشرين أو اكتتمال إعادة البناء في أوربا.. ويستعمل ليوتار مصطلح ما بعد عصر التتصنيع بالمفهوم الذي رأيناه من قبل عند دانيال بل أى المجتمع الذي تمثل قيه المعرفة النظرية أو العلم المبدأ المحوري، ولكن ليوتار يختلف عن بل في أن السمة الرئيسية التي يركز عليها الأول هي فهم المعرفة العلمية بوصفها خطابًا. أي أن المعرفة العلمية عند ليوتار لا تتعدى كونها نوعًا من أتنواع الخطاب، فيتعامل معها باسلوب تفكيكي مثلها مثل الأشكال الأدبية الأخرى أو الخطاب الفلسفي.. كما يتعامل ليوتار مع المعرفة العلمية بوصفها قابلة للصمود أو الانهيار حسب علاقتها بألوان الخطاب الأخرى الشمولية أو ألوان ما وراء القص علاقتها بالوان الخطاب الأخرى الشمولية أو ألوان ما وراء القص

وعلى الرغم من هجوم ليوتار على الماركسية باعتبارها شكلاً من أشكال ما وراء القص فإنه يبدو متأثراً ببعض مقولاتها ومفهوماتها مثل مفهومي نزع الملكية والتشيىء، ومقولة اقتصار العمل على إنتاج قيم التبادل بدلاً من قيم الاستخدام.. وتتسع الهوة بين مفهوم ليوتار عن العلم الحديث ومفهوم بل عن العلم في مجتمع ما بعد التصنيع، ولكن يبدو أن ليوتار يرى أن الهدف من العلم هو الوصول بالتلاعب اللغوى يبدو أن ليوتار يرى أن الهدف من العلم هو الوصول بالتلاعب اللغوى إلى الحد الأقصى، ومن ثم يخلص إلى أنه لا فائدة من انتشار الكمبيوتر في المجتمع ما الخيري عد أساسيًا في كثير من التعريفات الأنوى لمجتمع ما بعد التصنيع) إلا إذا أعيد توجيهه من وظيفة تحسين الأداء إلى فتح بعد التصنيع) إلا إذا أعيد توجيهه من وظيفة تحسين الأداء إلى فتح

ويقدم ليسوتار في كتتابه المذكور الصـادر ١٩٧٩م ملخصًا للأوضـاع التي وصفها بما بعد الحديث في النقاط التالية:

١ - تشاؤم بشأن ما يُسمى وبما وراء القص، في الفترة الحديثة.

٢ - استمرار تأثر بعض ألوان الخطاب في مجتمع ما بعد التصنيع
 بمفاهيم معينة مثل مفهوم والأدائية».

٣ \_ حل هذه المشاكل يكمن في فتح بنوك المعلومات.

وقد وجهت انتقادات إلى ليوتار من بينها أنه يقصر عناصر مجتمع ما بعد التصنيع على ألوان الخطاب أو البيانات بطريقة أشبه بتيار الحداثة المتأخرة أو بتيار ما بعد البنيوية، بل إن نقده للعناصر الرأسمالية التي لا تزال باقية في مجتمع ما بعد التصنيع مستوحى من الأطر الحداثية، لما وراء القص التي رفضها ليوتار نفسه في مكان آخر.

## فريدريك جيمسون

في عام ١٩٨٤م كتب فريدريك جيمسون في تصديره للترجمة الإنجليزية لكتاب ليوتار The Postmodern Condition يقول: وإن ما بعد الحداثة، كما تفهم بصفة عامة، هي الخروج على الثقافات السائدة والاستطيقا السائدة، وانفصال عن وضع اقتصادي اجتماعي معين في لحظة ما تحدد في مواجهة الابتكارات والتجديدات البنيوية التي أتت بها ما بعد الحداثة... وكما أسلفنا فإن كثيرًا من منظري ما بعد الحداثة يقولون بمضهوم الاستسمرارية وليس الخروج أو الانقطاع. لهـذا فإن جيمسون في هذا التعريف يبدو شديد الاختلاف عن الآخرين.. وقد كتب جيمسون عام ١٩٨٤م أيضًا يقول إن ما بعد الحديث يتمثل في ثقافة الرأسمالية ، وإن مجتمع ما بعد التصنيع هو مجتمع الرأسمالية المتأخرة. . وكان قد كتب قبل ذلك ، عام ١٩٨٣م ، في مقال نشره هال فوستر Hal Foster يقول: ما بعد الحداثة ليس مجرد مصطلح يصف أسلوبًا بعينه، وإنما هو على الأقل-من وجهة نظرى-مفهوم يقسم التاريخ إلى فترات للربط بين ظهور ملامح شكلية جديدة في الثقافة وظهور شكل جديد من أشكال الحياة الاجتماعية، ونظام اقتصادى جديد، وهذان هما ما يُطلق عليهما التحديث أو مجتمع ما بعد التصنيع أو الجسمع الاستهلاكي، أو مجسمع وسائل الإعلام أو الإبهار، أو

الرأسمالية متعددة الجنسيات. وهذا التعريف - كما تقول مارجريت روز - فيه توليف وخلط بين مفاهيم ما بعد الحديث، وما بعد عصر التصنيع والتحديث والرأسمالية، إضافة إلى عناصر أخرى كان ليوتار يرى أن مذهب ما بعد الحداثة ينقدها أو ينقضها.

ويرى فريدريك جيمسون أن تيارات ما بعد الحداثة قد فتنت بالرخيص والسوقى مثل مسلسلات التلفزيون، وثقافة الأعمال الفنية المبتذلة، والإعلانات، والموتيلات، وعروض الترفيه المسائية المتأخرة وأفلام الدرجة الثانية من هوليود، وما يُمس بالأدب الشبيه (أو المناظر) الذى تولد عنه سيل من المطبوعات الرخيصة مثل قصص الرعب والروايات الغرامية والسير الشعبية والروايات البوليسية وروايات الخيال العلمي والفانتازيا.

كل هذه المواد لم تعد مجرد مصدر للاقتباس منها كما كان جويس Joyce أو مالر Mahler سيفعلان لو شهداها، بل إن هذه المواد أصبحت تغوص في أعساق تيارات ما بعد الحداثة وتتوحد بها.. ويصف جيمسون ما بعد الحداثة بأنها باردة لأسباب عدة من بينها موت الشخص الفرد الذي عاش قبلها، أي موت التفرد والابتكار.. وفي هذا يقول في مقاله المنشور عام ١٩٨٣م تحت عنوان اثقافة ما بعد الحداثة»: وتأتى المعارضة (أو المحاكاة) مرة أخرى. ففي عالم يتعذر فيه الابتكار الأسلوبي لا يتبقى لنا سوى محاكاة أساليب ميتة، والحديث من خلال أقنعة وأصوات تنتمي لأساليب محفوظة في متحف وهمي.. ولكن هذا معناه أن الفن المعاصر أو فن ما بعد الحداثة سيتناول الفن ذاته بأسلوب جديد، بل إن رسالة أساسية من رسائل هذا الفن ستكون الفشل الحتمي للفن والاستطيقا، أي فشل الجديد، والسجن في الماضي».

وقد انتقد إيهاب حسن رؤية جيمسون لنقافة ما بعد الحداثة بوصفها ثقافة ليس فيها سوى محاكاة الأساليب الميتة قائلاً إن هذه رؤية جزئية، كما أنها تلوى عنان الأمور لتربط ما بعد الحداثة بفرضيات قديمة ورجعية إلى حد ما..

#### يورجين هابرماس

يرى يورجين هابرماس أن مقطع Post (ما بعد) في مصطلح ما بعد الحداثة يمشل رغبة لدى دعاة ما بعد الحداثة في الابتعاد عن ماض بعينه، إضافة إلى أنه في الوقت نفسه يعبر عن عجزهم عن تسمية حاضرهم ولأننا حتى الآن لم نجد حلا للمشاكل التي تنتظرنا في المستقبل، وهذا التقابل بين جوهر الحاضر وحل مشاكل المستقبل ملمح رئيسيي في تناول هابرماس لما بعد الحديث . . ومن الملاحظ في موقف هابرماس ما بعد الحداثي أنه يقدر مشروع الحداثة الذي صاغه ـ في رأيه ـ فلاسفة التنوير منذ القرن الثامن عشر . . جاء ذلك في محاضرة له عام ١٩٨٠م، وقد هاجم في هذه المحاضرة عمارة ما بعد الحداثة التي كانت موضوع معرض بينالي فينيسيا عام ١٩٨٠م، لأن هذا الطراز المعماري يضحي بتقاليد المودرنية لإفساح الطريق أمام تاريخية جديدة . . ويقول هابرماس إن عمارة ما بعد الحداثة نقيض للحديث والحداثي حتى في نقدها لقوى التحديث التي يفترض أن مشروع المودرنية ذاته يمثل نقدًا لها.. وقد كتب هابرماس عام ١٩٨١م عن وجود صلة بين «المحافظين الجدد» الذي يسعون لإحياء تقاليد قديمة وللقصاء على ثقافة ترفض توجهاتهم، وبين الراديكاليين الذين الذين ينتقدون التطور، والذين يعدون العمارة الحديثة رمزًا للتدمير الذي نجم عن التحديث، وكلتا الجماعتين في رأيه تريد الانسلاخ عن الحديث.

وكما هو واضح فإن هابرماس لا يرى أية جوانب مشرقة في تيار ما بعد الحداثة، لأنه يعتقد أن الهدف الرئيسي للتيار هو نفي أو رفض مشروع المودرنية. ويقول هابرماس إن أطروحة ما بعد الحداثة قد تكون محقة في إبرازها للمشاكل الناجمة عن تزايد تحديث الثقافة في إطار الحداثة ذاتها، ولكن هذه الأطروحة لا تقدم بديلاً مقبولاً للحداثة بحيث يمكن ملء الفراغ السلبى الذى تتصوره ما بعد الحداثة بححتوى إيجابى. وجدير بالذكر أن هابرماس ليس وحيداً في رؤيته السلبية لتيار ما بعد الحداثة، بل يشترك مع آخرين في ذلك مثل جان فرانسوا ليوتار الذى هاجم هو الآخر عمارة ما بعد الحداثة. ولكن يبدو أن هابرماس هو أكثر الناس تشاؤماً فيما يتصل بمستقبل ما بعد الحداثة، وهذه الرؤية نابعة \_كما رأينا \_ من تقويمه الإيجابي لتيار الحداثة أو المودرنية، الذى رأى أنه لعب دوراً مهماً في الثقافة والحضارة في الغرب.

## نظريات المزاوجة

ما بعد الحداثة عند الناقد والمؤرخ المعمارى تشارلز جنكس تختلف اختلافًا بينًا عما رأيناه من قبل عند إيهاب حسن وجان فرانسوا ليوتار وغيرهما لأنها حسب تعبير جنكس نفسه ـ تقوم على مفهوم معاكس لذلك، إذ إنها تعنى عنده نهاية التطرف الريادى، والرجوع جزئيًا إلى التقاليد، إضافة إلى منح أهمية للاتصال بالجماهير. ولهذا بدأ جنكس كتابه What Is Post-Modernisim (كتابه What Is Post-Modernisim مارياني عنوانه واليد تأغر بأمر العقل، على عليه تعليقًا يعكس مارياني عنوانه واليد تأغر بأمر العقل، على عليه تعليقًا يعكس اهتمامه، أي جنكس، بالمزج بين الحداثة والطرز التاريخية الأخرى، وبخاصة الكلاسيكية. وفي ذلك قال: وإن موضوع الفن من وجهة نظر وبخاصة الكلاسيكية. وفي ذلك قال: وإن موضوع الفن من وجهة نظر الحداثيين هو عملية الإبداع الفني، أما عند أصحاب ما بعد الحداثة فهو تاريخ الفن. فنجد أن مارياني يقوم بتطويع صيغ ترجع للقرن الثامن عشر منها والبرود المشير للفرائز، ليرسم صورة تعبر عن الإبداع العبقرى الذاتي. ففي رسم واليد تأغر بأمر العقل، إشارة إلى الأسطورة اليونانية التي تتحدث عن أصل فن التصوير، وفيها إيحاء بأن الفن اليوم اليونانية التي تتحدث عن أصل فن التصوير، وفيها إيحاء بأن الفن اليوم

مازال يسولد من الفن ذاته، وأنه مغلق مستصومع، وفي لوحة أخرى لمارياني عنوانها ومسدرسة روماء تعود إلى عامى ١٩٨٠ و ١٩٨١ عستخرج جنكس، في كتابه المذكور، ما فيها من عناصر كلاسيكية مثل تصوير مارياني لتجارة القطع الفنية والفنانين المعاصرين في أزياء كلاسيكية، ومثل تقليده لمدرسة أثينا لروفائيل ولبعض الكلاسيكيين الذين كانوا معجبين به. وهذا الاستلهام للعناصر الكلاسيكية يبرز السخرية اللاذعة الموجودة في لوحة مارياني، وهي لوحة - كما يقول جنكس - تستخدم الحاكاة التهكمية، والمعارضة والهجاء إلى جانب النسق الكلاسيكية.

ويرى جنكس أن مصطلح ومفهوم ما بعد الحداثة كان شائعا في النقد الأدبي فقط إلى عامي ٧٥ - ١٩٧٦م، وهي الفترة التي كتب (The Language of Post-Modern Architecture) خلالها كشابه وكان هذا المفهوم السائد- في رأيه-يعني امافوق الحديث -Ultra Modem، ونزعة العدمية Nihilism ومناهضة التقاليد. وما فعله جنكس هو أنه نقل هذا المصطلح إلى مجال العمارة، وتوسع في درسه في هذا المال، وزاوج فيما بين الأنساق، على النحو الذي رأيناه في الفن من استلهام العناصر الكلاسيكية في لوحات ما بعد حداثية. وهذه المزاوجة بين الأنساق - في نظره - نبعت من اضغوط متناقضة في الحركة، لأن بعض المعماريين أرادوا التغلب على عقبة الحداثة أو العجز عن التواصل مع الآخرين الذين يستخدمون تصميماتهم، فاضطروا إلى اللجوء إلى لغة مفهومة بعض الشيء، وهي الرمزية التقليدية أو المحلية. ولكنهم في الوقت نفسه أرادوا أن يتواصلوا مع أقرانهم وأن يستخدموا التكنولوجيا المتاحة لهم. أي أن اللجوء إلى الجمع أو المزاوجة بين أنساق حديثة وأخرى قديمة أو تقليدية قد صدر عن رغبة حقيقية في التواصل مع الآخر أو مع الجمهور، بعد فترة طويلة استخدمت فيها الحداثة

الأساليب المغلقة التى يصعب فى معظم الأحيان التواصل معها على مستوى النخبة. وهذا التوجه فى تيار ما بعد الحداثة إن دل فإنما يدل على أن ثمة قطاعًا لا يستهان به من منظرى ما بعد الحداثة يضعون نصب أعينهم هدفًا مهمًا هو التواصل مع الجمهور، أو بتعبير آخر تداولية الحدث الفنى.

وقد عرف جنكس عمارة ما بعد الحداثة، في الطبعة الثانية من كتابه سالف الذكر (١٩٧٨) بأنها لون من ألوان المزاوجة بين الحداثة وغيرها من الطرز والأساليب. وقد استخدم لفظ المزاوجة بين الحداثة وغيرها من الطرز والأساليب. وقد استخدم لفظ المزاوجة وصيل توصيل ليؤكد أن عمارة ما بعد الحداثة هي لون معماري يسعي إلى توصيل رسالة لمستخدمي البنية المعمارية ومشاهديها من خلال تعدد الأساليب والشفرات. ويستخدم جنكس مصطلح الشفرة للإشارة إلى أن العمارة إنما هي رسائل مرسلة إلى مستخدميها بطريقة تشبه طريقة أفعال الكلام أو الإشارات الأخرى. ثم إنه اشتق لفظ Double-Coding أي «مزاوجة الإشارات» ليشير إلى أن عمارة ما بعد الحداثة تضيف نسقًا إشاريًا ومجموعة من الرسائل إلى الطراز الحديث. ذلك أن العمارة - في رأى جنكس - شكل من أشكال اللغة، ومن ثم لابد من وضع كافة الوظائف في نسق إشاري محدد حتى يتحقق التواصل المطلوب.

ويوضح جنكس ذلك بمثال هو «إناء الحمام» (أو البانيو) الذى هو من وجهة النظر الوظيفية مثال طيب للشكل المهيأ لأداء وظيفة محددة. ولكن هذا الإناء نفسه قد يستخدم لوظائف أخرى، ففي جنوب إيطاليا على سبيل المثال يمكن أن يستخدم وعاء لتنظيف العنب، وفي شمال اليونان قد يستخدم مدفأة، أى أنه يكتسب وظائف مختلفة باختلاف السياق والنسق الذى يرد فيه. وفي ذلك يقول جنكس: «إن إدراكنا للوظائف يتبع أعرافًا هي بالأساس تقاليد وأعراف تاريخية، وفي الأغلب أعراف تعسفية لا طبيعية، وعندما يربط ذلك بقضية التواصل

يقول: وإذا مارس المعمارى العمل في أربعة أو خمسة طرز مختلفة يمكنه أن يتحكم تحكماً أفضل في كيفية استخدام الشكل لتحقيق التواصل. وعندئذ تنشأ تعددية تعكس التنوع الفعلى للمدينة وشتى ألوان الثقافة فيها».

وهذا التوجه القائم على المزاوجة عند تشارلز جنكس يمكن أن نسميه وكلاسيكية ما بعد الحداثة، وقد استخدم هو نفسه هذا التعبير في ملحق للطبعة الصادرة من كتابه المذكور عام ١٩٨٤ قال فيه: وإن كلاسيكية ما بعد الحداثة التي ظهرت في أواخر السبعينيات مازال أمامها شوط طويل، ولكنها قد وصلت فعلاً إلى نوع من الإجماع مثل الطراز الدولي الذي شاع في العشرينيات. ولكن كلاسيكية السبعينيات تختلف في أنها أسلوب تلفيقي حر يستخدم عند الضرورة في المباني العامة، ويضيف جنكس: وإن هذا الأسلوب ليس طرازا كليًا بعكس الطراز الدولي الذي كان جمعيًا أو كليًا على حد وصف نيكولاس بفسنر، كما أنه موجود بوصفه لونًا فنيًا جنبًا إلى جنب مع طرز أخرى. وباختصار فإن هذا الطراز الكلاسيكي بعد الحديث هو طرز أخرى. وباختصار فإن هذا الطراز الكلاسيكي بعد الحديث هو الجانب الأساسي في التعادية التي تعد أسلوبًا ضروريًا للتواصل».

وهذه التأملات ما بعد الحداثية التي قدمها جنكس في مجال العمارة، والتي تقوم - كما أسلفنا - على فكرة المزاوجة، والرجوع جزئيًا إلى التقاليد السالفة تعطينا فرصة للتأمل فيما تزخر به الساحة الشعرية العربية حاليًا من تجارب جديدة تبنى على النمط الكلاسيكي أو تنطلق منه، أو تؤسس عليه، على نحو ما ترى عند عفيفي مطر في أشعاره الأخيرة، وسعد الحميدين في ديوانه الأخير وأيورق الندم، وغيرهما من شعراء موجة ما بعد الريادة، بل إن بعض الشعراء الرواد مثل عبدالوهاب البياتي يصدرون حاليًا من رؤية تحزج ما بين الحداثي والكلاسيكي ضمن مفهوم يمكن أن نسميه أيضًا وكلاسيكية ما بعد الحداثة، وإذا كان هذا

التيار القائم على المزاوجة قد نبع عند الفنان والناقد الغربى من واقع رؤية ترغب فى التواصل مع الجمهور بعد فترة انقطاع طويلة، فإنه يمكن أن يكون قد نبع كذلك عند شعرائنا العرب من رؤية مشابهة بعد أن أحسوا ببرودة تجرى فى أوصالهم نتيجة لعدم التواصل الحميم مع الجمهور. وربما يكون هذا التفكير الاجتماعى التواصلي أبعد ما يكون عن رؤية هؤلاء الشعراء، ولعله لم يخطر ببالهم على الإطلاق، ومن ثم فإن التفسير الذي أراه أكثر مواءمة لذلك هو أن روح العصر تجرى من الناس، وخاصة المبدعين والمشتغلين بالثقافة، مجرى الذم، أو لعلها لغة السامي والتوحد التي تجعل من الجماعية سمة مشتركة في حقل ما مثل الشعر، على حد تعبير الدكتور عبدالله الغذامي في كتابه والكتابة ضد الكتابة، (٥٠)، بل إن هذه الجماعية، تأخذ فيما نحن بصدده سمة عالمية فراها عند مارياني وجنكس وغيرهما مثلما نراها عند عفي في مطر وسعد الخميدين وسواهما من شعرائنا العرب الخدين.

ولكى نوضح أحد الفروق المهمة بين الحداثة وما بعد الحداثة فى نظريات المزاوجة نتناول خاصية من خواص الحداثة وهى استخدام لغة عالمية مجردة من الحس الشخصى، وهو ما أطلق عليه الفيلسوف الإسبانى خوسيه أورتيجا إى جاسيت وتجريد الفن، أو واطراح النزعة البشرية (<sup>7)</sup>. وهذا التوجه لعب دورًا كبيرًا فى تشكيل الخيلة الحديثة انطلاقًا من نوق اليس الذى حدد على أساسه ماهية الخيال، ذلك لأن الخيال عنده هو الملكة القادرة على خلق اللا واقع. ثم جاء الشاعر الفرنسى بودلير فاستخدم كلمة ومجرد، بمعنى عقل، وقال إن الخيال

<sup>(</sup>٥) انظر د. عبدالله الغذامي، الكتابة ضد الكتابة، دار الآداب، بيروت، ١٩٩١م،

<sup>(</sup>٦) طرح أورتيجا إى جاسيت هذه النظرية في كتاب شهير له صدر في بدايات هذا القرن العشرين تحت عنوان وتجريد الفن La deshumanizacion del Arte.

قوة ترتبط أوثق ارتباط بالعقل الذي يحكمها ويحدد لها الطريق. وقد استمر هذا الاتجاه التجريدي عند الشعراء الرمزيين(٧)، والشعراء الذين جاءوا بعدهم ممن نسجوا على منوالهم أو فتحوا أبوابا جديدة للإبداع الإنساني، وأخص منهم بالذكر جيل ١٩٢٧ في إسبانيا، وهم الذين يسمون بجيل الشعر الصافي، وهو تيار أكثر دخولاً في التجريد من كل ما سبق. ولم يتقدم عليهم في هذا الصدد إلا مجموعات الشعراء الذين سموا بشعراء السبعينيات ووجدوا في معظم بلدان العالم، يمتحون من رؤية واحدة، ويسيرون في طرق متشابهة على الرغم من كثرة البيئات وتنوعها واختلافها. وإذا انتقلنا إلى مجال العمارة الذي خصه تشارلز جنكس بالتنظير الما بعد حداثي نجده في مقالة كتبها عام ١٩٧٥ يرد على المقولة الحداثية السابقة التي تزعم أن استخدام أشكال مجردة من الحس الإنساني يمثل توجها عالميا أو أنه بمثابة لغة عالمية ، يرد على ذلك قائلاً: ولايزال العماري مؤمنًا بأنه يعطى أعماله هوية دولية من خلال أشكال ناطقة، وإنما هو في واقع الأمر يكسبها هوية في إطار نسق تاريخي محدود خاص لا يشاركه فيه معظم عملائه، ويقترح جنكس حلا لهذه المشكلة تعددية جديدة تنضمن الواقعية الاجتماعية التي اعتبرها توم وولف بديلاً للحداثة الأدبية، والواقعية الاجتماعية التي عرضتها جين جاكوب في نقدها للحداثة. وبهذا يقترب جنكس من برنارد سميث الذي استخدم مصطلح ما بعد الحداثة عامي ١٩٤٤ و ١٩٤٥ للإشارة إلى رد فعل واقعى اجتماعي جديد ضمن التجريد الحداثي.

كما وصف جنكس هجوم جاكوب على الحداثة عام ١٩٦١ بأنه كان إيذانًا بانتهاء العمارة الحداثية. وقد اقترح جنكس بدائل أخرى للغة

 <sup>(</sup>٧) انظر د. عبدالغفار مكاوى، ثورة الشعر الحديث من بودلير إلى العصر الحاضر
 - الجزء الأول، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٧٧م ص ٩٨ - ٩٩٠

الجردة من الحس الشخصي التي كانت تستخدمها الحداثة، وتتمثل هذه البدائل في:

١ - الواقعية الاجتماعية المذكورة.

٢ ـ التخطيط القائم على التفضيلات ورفض التصميم المحكم بحيث
 تؤخذ في الاعتبار مصالح الأغلبية والأقلية.

٣ ـ الترميم والحماية لللمحافظة على الأبنية القديمة.

على التعمل التي تقوم على التعقد الرمزى للتوصل إلى التنوع الاجتماعي المفتقد في المدن الحديثة.

 المدن المصطنعة أو البديلة. ولابد لتلك المدن أن تكون شعبية وعشابة رد فعل استهلاكي للعمارة الحديثة. فالمعمارى الحديث لا يلقى بالا للطرز التاريخية أو الجو العام للبناء وروح البناء، أما المجرب المغامر فيهتم بكل هذه الأمور.

 ٦-أن تكون العمارة شكلاً من أشكال اللغة، على النحو الذى أشرنا إليه من قبل. ومن ثم لابد من وضع كل الوظائف فى نسق إشارى محدد كى يتحقق التواصل المطلوب.

#### لغة العمارة بعد الحديثة

يصف جنكس في كتبه الصادرة في أعوام ١٩٧٧ ، ١٩٨٦ و ١٩٨٧ عمارة ما بعد الحداثة وصفًا ينطوى على نقد لبعض العناصر الوظيفية في عمارة الحداثة، وعلى رفض الحداثة أو المودرنية التي تتجاوز حدود السيطرة والتحكم. وقد سبق أن أشرنا إلى أن جنكس في الكتاب الأول ( ١٩٧٧ ) قد عرض مفهوم ما بعد الحداثة بوصفه مزاوجة لطرز الحداثة بغيره من الطرز وخاصة الكلاسيكية. وفي السطور التالية سوف نتتبع، بإيجاز، تطور هذا المفهوم في كتابيه التاليين وهما: -What Is Post ، ودما بعد الحداثة: الكلاسيكية الجديدة في

الفن والعمارة، (١٩٨٧).

يبدأ جنكس كتاب عام ١٩٧٧ (الطبعة الأولى) بالحديث عن موت العمارة الحديثة بتفجير أجزاء من إحدى البنايات في مدينة سان لويس عام ١٩٧٢ . وفي ذلك يقول في شيء من الدعابة: «لقد انتهت العمارة الحديثة تمامًا في عام ١٩٧٢ بعد أن ضربت حتى الموت على مدى عشرة أعوام من جانب النقاد مثل جين جاكوب. . ماتت العمارة الحديثة في مدينة سان لويس بولاية ميسوري يوم ١٥ يوليو ١٩٧٢ في الساعة ٣,٣٢ مساء تقريباً ، بتفجير مبنى Pruitt-Igoe المنكوب بالديناميت ، أو تحديدًا بتفجير عدة أجزاء منه، وقد كتب جنكس في كتابه التالي الصادر عبام ١٩٨٦ منا يفييد أن الحداثة قد فشلت بوصفها أسلوبًا للتشييد على نطاق واسع، وبوصفها أسلوبا لبناء المدن، ومن أسباب هذا الفشل عدم التواصل بين السكان ومستخدمي الأبنية الذين قد لا يروقهم الطراز المعماري، وقد لا يفهمون معناه، وربما لا يدرون كيف يستخدمونه. وفي كتاب عام ١٩٨٧ نرى جنكس يتفق مع أندرياس هويسن في أن أحد أسباب تبلور ما بعد الحداثة في حركة معمارية في منتصف السبعينيات هو أن العمارة أكثر من أى شكل فني آخر تأثراً بنزع الملكية التي جاءت مصاحبة للتحديث، وأنه كان ثمة رابطة مأساوية بل وقاتلة بين العمارة الحديثة والتحديث تتعارض تعارضا مباشرًا مع الحركة الحديثة في الفنون الأخرى. ويرى جنكس أن المجتمع السكني المذكور في برويت إيجور والذي حصل على جائزة من المعهد الأمريكي للمعماريين عند تصميمه عام ١٩٥١ قد أدى إلى ارتفاع نسبة الجريمة بالمقارنة بغيره وتعرض مرارًا للتخريب. وفي ذلك يقول: وكان الهدف منه ترسيخ قيم معينة عند سكانه عن طريق القدوة الحسنة، وهو الأمر الذي كان يتعارض مع ذلك الطراز المعماري، لأن تلك الأفكار الساذجة المأخوذة من فلسفات العقلانية والسلوكية

والبرجماتية كانت لا عقالانية مثلها مثل تلك الفلسفات ذاتها.

وهذه الأفكار التى عرضها جنكس فى كتبه المذكورة تضع أيدينا على بعض الخصائص المهمة لتيارات ما بعد الحداثة، ومن بينها عدم التسليم بالأفكار الجاهزة المطلقة، بل ينبغى وضع كل فكرة، وكل رأى على محك الاختبار لأنها مثل أى شىء تمثل فرضية تحتمل الصدق والكذب.

وعلى الرغم من أن جتكس ليس من أنصار التيار التفكيكى فى اتجاه ما بعد الحداثة، بل إنه يعارضه معارضة شديدة، إلا أنه يقترب منه اقترابًا قويًا فى المقولة السابقة. وقد سبق أن أشرنا، فى مقال سابق، إلى أن التفكيكية تعطل وتعلق كل ما نأخذه قضية مسلمًا بها فى اللغة وفى تجربة التواصل الإنسانى واحتمالاتها المعتادة. ومن خصائص ما بعد الحداثة أيضًا أنها تنظر إلى الإبداع الإنسانى نظرة واحدة، وقد سبق أن رأينا أن العسمارة عند جنكس تمثل شكلاً من أشكال اللغة. أى أن العمارة، مثلها مثل اللغة والأدب والثقافة والعلوم بعامة تدخل ضمن نظام إشارى واحد هو الذى صار يعرف حاليًا بسيميائية الثقافة. فكل شيء ينطوى على أنظمة إشارية تمثل حلقة من حلقات التواصل الإنسانى. وكل هذا أدى إلى أن يأخذ كثير من العلوم حاليًا صفة وعبر التخصصى، Inerdisciplinario.

وهكذا رأينا تشارلز جنكس فى كتبه المذكورة انتقد ما رآه من عيوب فى الحداثة، وفى الوقت نفسه أخذ يرسى مفهومه عما بعد الحداثة بوصفه يقوم على المزاوجة بين طراز الحداثة والطرز الأخرى، وأهمها الكلاسيكية. ثم إنه وضع مؤشرات أيديولوجية لما بعد الحداثة (ثمانية مؤشرات) من بينها المزاوجة المذكورة، والشعبى والتعددى فى مقابل المثالى الحديث والبرجماتى فى الحداثة المتأخرة، والشكل السميوطيقى فى مقابل لفى مقابل الشكل الوظيفى والسائب فى

الحديث المتأخر، والفنان / العميل في مقابل الفنان المتنبى في الحداثة أو الفنان المضطهد في الحداثة المتأخرة، والجزئية في مقابل الطراز الكلى الحديث.

ولا شك أن هناك نظريات أخرى كثيرة في التيار الجديد المسمى ما بعد الحداثة، خاصة وأنه يمثل موضوع الساعة الآن في الأوساط الثقافية الغربية، ولكننا لا نستطيع أن نتوقف، في هذه العجالة، عند هذه النظريات جميعها.

. •

# ملحق عن علم النص (أو تحليل الخطاب)

بقلم ، تـون قـان ديـك ترجمة ، د. حامد ابواحمد

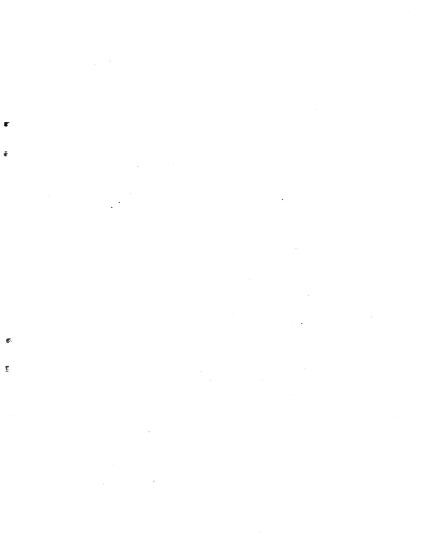

## علم النص (\*)

## علم النص بوصفه علما جديدا عبر التخصصات

نود في هذا الفصل الأول أن نشير بكثير من الدقة إلى المكانة التى يحتلها علم النص إزاء التخصصات العلمية الأخرى. كذلك سوف نولى اهتمامًا إلى الجوانب والمشاكل والمهام البحثية المتحققة في هذا الجال. أما في الفصول التالية فسوف يتركز الانتباه على نحو أكثر تنظيمًا في القطاعات الختلفة التى يشملها علم النص.

وإذا كان مفهوم وعلم النص يُعدُّ جنيداً نسبياً ، فإنه قد استقر بوصفه كذلك منذ عشر سنوات تقريباً. وفي مجال اللغة الفرنسية تطلق عليه تسمية وعلم النص ، أما في الإنجليزية فإنه يسمى وتحليل الخطاب ، ومع ذلك فقد عرفت منذ مدة طويلة مصطلحات وتحليل النص ووتفسير النص ، على الأخص في الدراسات المتعلقة باللغات ، حيث كانت الأبحاث ، في غالب الأحيان ، تدور حول شرح النصوص ويث كانت الأدبية . لكن علم النص يتطلع إلى شيء أكثر عمومية وشمولاً : فهو من جهة يتعلق بأى نوع من النصوص وبالسياقات المتعددة التي ترتبط بها ، ومن جهة أخرى يهتم بصفة خاصة بالاعتبارات النظرية ، والوصفية ، والطبيقية .

وينبغى أن يضهم عرض علم النص كذلك في إطار صلته بظواهر ومشكلات تدرس في علوم وتخصصات أخرى، مثل اللسانيات العامة،

 <sup>(\*)</sup> هذا هو الفصل الأول من كتاب وعلم النصء لمؤلفه الهولندى تون أ. فان ديك.
 والكتساب صسادر عن دار نشسر PAIDOS في برشلونة وبونيسوس أيرس
 والكسيك ، الطبعة الثالثة، ١٩٩٢م.

وفقه اللغة (وخاصة فى الجالات المتصلة بنصوص الاستعمال البومى والقدرات اللغوية ذات الاهتمام المشترك، كما نرى، على سبيل المثال، فى التعليم)، والدراسات الأدبية، وعلم الأسلوب، فيضلاً عن علم النفس، والعلوم الاجتماعية وعلم اتصال الجماهير، ويبرز من بين العلوم الاجتماعية منهج بحث هو اتحليل المضمون، الذى يمكن أن يندرج أيضًا ضمن مجال علم النص عبر التخصصى. ويصلح هذا أيضًا للتحليل المسمى تحليل المحادثات فى الطب النفسى، وعلم الاجتماع للتحليل المسمى بمناهج أصول الأجناس البشرية)، ومنذ فترة قليلة فى اللسانيات.

ومن هنا نستنتج أن أصل هذا العلم الجديد الخصص للتحليل الأكثر عمومية للنصوص يتلاقى مع التطورات الحادثة في تخصصات أخرى، ومن ثم فإنه يمثل التواصل المتتابع لاتجاه دراسة استعمال اللغة والاتصال بطريقة عبر تخصصية.

وفى العلوم الاجتماعية حدثت تعديلات مشابهة: فعلم الاتصال أو الإخبار، مثلاً، قد تطور انطلاقًا من علم السياسة للأول، وعلم النفس الاجتماعي للثاني.

وخلال مرحلة تكوين اتجاه علمى جديد يحدث فى كثير من الحالات نوع من التخصص فى الأنظمة الأولية، وليس ذلك فقط وإنما تتحقق أحبانًا بعض الارتباطات الانتقالية عبر التخصصات، ومن ثم يحدث تغير فى التقسيمات والتوزيعات التى تشغلها المرضوعات والمشكلات فى المواد المختلفة، سواء فيما بينها أو فى علاقتها بالعلوم المتاخمة، وهذه أيضًا هى حالة علم النص: فالنصوص تحلل بشكل متواز فى تخصصات متعددة، وكل تخصص يضع فى اعتباره التخصص الآخر على نحو يقل أو يكثر حسب الحالة. وانطلاقًا من وجهة النظر هذه، تجد أنه لا مراء فى أن علم النص يتسم بالشمولية، وخاصة فيما يتعلق بالموضوعات والمشكلات المقارنة، أى بالبنية واستعمال النص فى سياقات اتصالية مختلفة.

وعندما ينسلخ علم عن سابق، فإن هذا لا يعود فقط إلى التقدم الحادث في مناهج البحث أو إلى وجود نتائج جديدة، وإنما يأتي العلم الجديد استجابة لتطورات اجتماعية محددة أحدثت هي الأخرى تعديلات في البنية التأسيسية للجامعات. وعندما تظهر مصالح أو ضرورات اجتماعية جديدة بسبب التطورات الاجتماعية بعامة، وعلى الأخص في الجال السياسي - الاقتصادي، فإن هذا يمكن التحقق منه عادة (على المدى الطويل) في تغيرات العروض الخاصة بالدراسات في الجامعات، ففي التكوين الجديد للطلاب، والمعارف الجديدة، والمناهج الجديدة أو نتائج الأبحاث نجد هذه الأمور تبرز بوضوح خاص عندما تأتى استجابة لمتطلبات مهنية واضحة في قطاعات اجتماعية جديدة. ومع ذلك يمكن في بعض الأحيان، أن نلاحظ تطورًا متعارضًا تمامًا، تظهر فيه بنية العلم أميل إلى الكسل في مؤسساتها: فالتوزيع الجديد للعمل في إطار العلم وفي داخل الجامعات، نتيجة لظهور علم جديد عبسر تخصصى، يخلق معارضة شديدة لدرجة أن التخصص الجديد يصير مهددا بالكساح، ليس فقط بسبب حدودية الأشخاص وأنظمة التمويل الموجودة، وإنما بسبب إحجام قطاعات معينة عن الدخول في هذا العلم الجديد. وهذه الآلية تعمل حتى في حالة ما إذا كانت التخصصات

الجاورة متأثرة في أدنى مستوى (وعلى سبيل المثال في حالة ما إذا لم يعر أي اهتمام إلى موضوعات العلم الجديد) .

وهذه الملاحظات العامة حول تطور أى علم من العلوم، والقصور الذاتي للمؤسسات تبدو ضرورية لكى نأخذ فكرة عن المكانة الخاصة التي يشغلها علم النص والصعوبات التي تكتنف مساره، وسوف نتعمق في هذه الموضوعات عندما نحلل بإيجاز ارتساطات علم النص بالتخصصات الأخرى، التي يمكن أن نقول لقد انبثق عنها أو تكون منها هذا التخصص الجديد. وينبغي أن نذكر مرة أخرى، ولعلنا في غير حاجة إلى ذلك، أن الروابط الانتقالية التي يهتم علم النص بخلقها، لا تعوق باية حال من الأحوال استقلالية التخصصات الموجودة. فهذه الروابط الانتقالية يمكن كذلك أن تكون هدفًا لتخصصات أخرى عبر تخصصية مثل اللسانيات، وعلم الاتصال أو السيميوطيقا.

# علم النص واللسانيات والدراسات الأدبية

إن علم النص، في المقام الأول، يعنى ضربًا من التعصيم إذاء الدراسات الأدبية والدراسات المتعلقة بكل لغة. وإزاء دراسات الأدب المام (والمقارن) التي لا تدرس حاليًا إلا في عدد من المدارس العليا نجد علم النص يركز على بعض الجوانب الأكثر اتساعًا في المواد المستهدفة للبحث، وهذا التوسع في مجالات البحث يتحقق أيضًا في البيانات المكررة التي أجريت في إطار الدراسات الأدبية الأخيرة: فقد اكتشف أن كثيرًا من خصائص النصوص الأدبية تتفق مع خصائص عامة للنص، أو على الأقل مع أنواع محددة من النصوص، وعلى سبيل المشال مع حكايات من الحياة العادية أو نصوص إعلانية. وقد فهم في الوقت نفسه أن الأبنية والوظائف والأدبية، لا يمكن عادة وصفها بدقة إلا عندما تؤخذ الخصائص العامة للنصوص واستعمالها أساسًالذلك. وقد تطورت

بطريقة مشابهة الروابط بين الدراسات الأدبية واللسانيات من خلال تحليل استخدام اللغة في النصوص الأدبية.

وتظهر واضحة في دراسة اللغات التفرقة التقليدية بين اللسانيات وعلم القواعد، من جهة، وبين التناول المتصل بالنصوص الأدبية، أيًا كان هذا الاتصال، من جهة أخرى وفيما يتعلق بالنماذج الأخرى لغوية كانت أو اتصالية نجد الاهتمام بها عابرًا، مثل النصوص الصحافية، والنصوص الموجودة في أجهزة الاتصال الأخرى، أو النصوص السياسية والتاريخية. إلخ. ودون أن نضع في الاعتبار الدور المتواضع نسبيًا للأدب (بالمعنى الصارم للكلمة) داخل السياق الثقافي والاتصالي نجد السيادة تحديدًا لدراسة هذا الأدب: وهناك نصوص أخرى تُقرأ في النهاية بوصفها وبيانات متعمقة، أو بوصفها سياقًا اجتماعيًا - ثقافيًا للأدب وتاريخه.

وبصرف النظر عن الرعونة العلمية لهذا التقليد، يلاحظ أن هذه الطريقة في التحليل السائدة والمرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالنصوص الأدبية تحمل معها أيضًا كمية من الخالفات التعليمية والاجتماعية. ومما لا شك فيه أن مهمة أساتذة المستقبل في اللغة القشتالية (الإسبانية) وفي اللغات بعامة هي أن يمدوا تلاميذهم بمجموعة كبيرة من المهارات والمعارف حتى يمكن التواصل فيما بينهم، ويحظى بأهمية قصوى في ذلك إنتاج أنواع مختلفة من النصوص وشرحها.

وبكلمات أخرى: فإنه بالإضافة إلى التكوين اللسانى والأدبى فى العلوم الإنسسانية يلزم أن نعطى اهتسمامًا بارزًا لعلم النص ونظرية الاتصال.

إن توسيع مجال البحث من مفهوم النص الأدبى إلى المفهوم العام للنص يعنى، فى الوقت نفسه، تجاوز الهوة القائمة بين الدراسات الأدبية واللسانيات وبين دراسات الأدب العام واللسانيات العامة. وكما قيل من قبل فإن دراسة اللغات غالبًا ما تقتصر على القواعد (المقارنة) في لغة محددة وتظل بعيدة عن أن تضع في الاعتبار التحليل المنظم للأنواع المختلفة وسياقات استخدام اللغة. ويمكن، في إطار علم النص، تحديدًا أن نخصص بطريقة منظمة اهتمامًا أكبر بأشكال استخدام اللغة، بحيث يمكن تناول المقالات الصحافية، ومنتجات وسائل الاتصال الأخرى، والمواضع والمؤسسات الاجتماعية للغة أو ثقافة معينة.

واللسانيات العامة، نظرًا لطابعها العام وعبر التخصصي، تتجنب سلسلة من التحديات المفروضة على مواد اللغة.

والجهد الأكبر من العمل مازال موجهًا حتى الآن نحو التحليل القاعدى ونظريات القواعد؛ ومع ذلك وجد خلال السنوات الأخيرة بالأخص، اتجاه موسع لدراسة استخدام اللغة في إطار سياقها النفسى والاجتماعى. وهذا نوع من التطور حدث من قبل في الأنشروبولوجيا فيما يتصل بالسياق الثقافي.

وبالفعل فإن هذه التوسعات في حقل اللسانيات مازالت تمثل الاستثناء إزاء التحليل اللساني بوصفه كذلك. وفي الفصل الثاني سوف يتضح لنا، على سبيل المثال أن علم القواعد LA GRAMATICA، مازال يقتصر، في أغلب الأحوال، حتى الآن على وصف جمل معزولة أو أجزاء منها وأنه يغفل عمليًا أي تحليل قاعدى لمتنالبات الجمل أو النصوص. ويحدث الشيء نفسه بالنسبة لاستخدام اللغة: إذ يتم تحليل العمليات النفسية لفهم الجملة، واكتساب اللغة (أو اكتساب القواعد) والاختلافات اللغوية بين اللهجة وإطارها الاجتماعي، وإن كان كل هذا في غالب الأحيان يتم فقط على مستوى القواعد (أي على مستوى الجملة).

وتصبح هذه التحديات في كثير من الجوانب طبيعية وتعتمد على وضع العلم: فلو زادت معرفتنا حول البنية القاعدية للنصوص - وهذا لا شك يمكن أن يؤدى إلى حدوث توسع فى مفهوم مصطلح القراعد \_ نجد أن دراستنا للغة واستخدامها فى اللسانيات يمكن أن تشير بسهولة وبأحقية كبيرة إلى النصوص.

ولكن حتى في هذه الحالة يمكن أن يظل التحليل اللساني منحصراً في عدد من المستويات، والوحدات، والدرجات، والمعايير الخاصة بأنساق لسانية معينة وباستخدام محدد للغة.. وتبقى هناك خصائص أخرى وغير لسانية، للنصوص خارج اللسانيات. ولا شك أن والأبنية الكبرى، الخاصة، في السرديات أو الشروح مشلاً هي أمثلة حميمة لذلك. فحتى لو تم التعبير عن هذه الخصائص الأخرى من خلال اللغة فإنها لا تحمل طابعًا لغويًا أو لسانيًا بالمفهوم الصارم للمصطلح: ذلك أن البنية القصصية يمكن أن يعبر عنها أيضًا بواسطة الرسوم.

ويشغل تحليل والأسلوب، كذلك مكانة مفضلة في اللسانيات، وهي مهمة خاصة بذلك العلم المستقل نسبيًا وهو وعلم الأسلوب، أو والأسلوبية، ويشير مفهوم وأسلوب، إلى استعمال اللغة، ولكنه في هذه الحالة يلمّح إلى خصائص معينة، انفرادية، ضمن سياقات اجتماعية خاصة، وإلى وظائف وأحداث/ تأثيرات خاصة ضمن عملية الاتصال. ذلك لأن الأسلوب لا يمكن دراسته بشكل ملائم انطلاقا من كلمات أو مجموعات كلمات أو جمل مفردة، لأنه يتعلق بالمتلفظ اللساني بكليته، وفي هذه الحالة أيضاً يكون إطار علم النص أكثر ملاءمة.

وأخيرًا فإن الأبنية البلاغية للنص مرتبطة ارتباطًا حميمًا بالأبنية الأسلوبية، وجزء منها يعرف باسم وصور الأسلوب، وهنا أيضًا يتعلق الأمر بأبنية أو عمليات محددة تعلن عن نفسها لسانيًا، مع أن مقولاتها ليست قواعدية أو لسانية. فمقولة والتكرار، مثلاً، لفونيم أو كلمة، أو دلالة، إلخ، ليست، من حيث المبدأ، مقولة لسانية. ونفس الشيء يمكن تطبيقه على المقولات التي تتناول التوزيع الكلى لمتلفظ لساني. وهذه

الأبنية يمكن أن تكون كذلك هدفًا لعلم النص الموسع، ومن ثم ينبغي أن تفسر بوضوح العلاقات مع الأبنية القاعدية للجمل والنصوص.

ونظراً للتوجه العام للسانيات، وبالتحديد بسبب ذلك، ونظراً الاهتمامها الخاص باللغة يوصفها نظامًا، وبالقواعد وبالخصائص العامة الاستعمال اللغة، فإنها، أى اللسانيات، لا تكاد تهتم بوصف أنواع مختلفة من وأشكال استعمال اللغة، أى بالنصوص، التي تحدد، على سبيل المثال، الخصائص المميزة للمحادثات، والنصوص الإعلانية، والأخبار في الصحف، وكتابات الدعاية، والعقود، والقوانين، وتعاليم الاستخدام. الح والوظائف الختلفة لكل واحد منها.

وبعد هذا العرض للعلاقات بين علم النص واللسانيات نصل بطريقة آلية إلى النتيجة التالية، وهي أنهما يمكن أن يتوافقا في حالة ما إذا توسعت اللسانيات نظريًا وإمبيريقيًا (تجريبيًا)، وقامت بوصف خصائص النصوص المذكورة، فضلاً عن وظائفها وآثارها، ومع ذلك فإنه إذا كانت استقلالية الدراسات الأدبية مضمونة بسبب اهتمامها الخاص بالأبنية والوظائف في النصوص الأدبية، فإن غالبية علماء اللسانيات مازالوا حتى الآن يدافعون عن قضية اقتصار اللسانيات على الخصائص اللسانية بحق في نظام اللغة وفي استعمالها، أي القواعد الخصائص اللسانية بحق في نظام اللغة وفي استعمالها، أي القواعد الخصائص الأخرى للتعبيرات وأشكال الاتصال.

وإذا تذكرنا بإيجاز تاريخ العلوم الإنسانية الختلفة ، سنرى أن البلاغة القديمة ، على الرغم من الأهمية التي كانت لها سواء في القديم أو في العصور الوسطى والحديثة إلى القرن الثامن عشر ، فإنها قد خسرت، بالكامل تقريبًا ، موقعها إزاء علوم أخرى مما يطلق عليها TRIVIUM ، أي القواعد GRAMATICA والجدل (ديالكتيك) . فعلى حين نجد اللسانيات والمنطق ، بوصفهما شكلين معاصرين للقواعد والجدل،

يشغلان موقعًا مستقلاً، وكذلك الدراسات الأدبية لها دور خاص بوصفها شكلاً حديثًا للبويطيقا (الشعرية) فإنه لا يكاد يعطى أى اهتمام للمشكلات والمظاهر التي كانت تمثل مادة البلاغة القديمة. ولما كانت البلاغة تعنى في المقام الأول، بالرصف (المعياري) ولفن الكلام، فقد ظهرت على وجه السرعة أشكال بديلة لاستعمال اللغة والاتصال، حيث نجد الطابع المعياري دائمًا يؤدي دورًا رئيسيًا، موجهًا نحو الكلام والحييد، أو ووالفعًال؛ (ars, bene dicendi)، في مقابلة الكلام وهذا الطابع الذي هو مسادة علم القسواعسد (ars, recte dicendi)، وهذا الطابع التداولي للبلاغة، على نحو ما سوف نناقشه في الفصلين الرابع والخامس، هو الوحيد الذي عدنا نعثر عليه في التطورات الأخيرة للسانيات وعلم الأسلوب.

ويمكن أن نعتبر البلاغة هى السابق التاريخى لعلم النص إذا تأملنا فى التوجه العام للبلاغة القديمة، المتمثل فى وصف النصوص ووظائفها الميزة، وقد فضلنا المصطلح العام علم النص لسبب وحيد وهو أن مفهوم البلاغة غالبًا ما يرتبط باشكال معينة و نماذج اسلوبية ويأخذ طابعًا آخر، وخاصة فى مجال الاتصال الجماهيرى والإقناعى.

ومن جهة أخرى توجد على المستوى العالمي تخصصات مثل البلاغة (أو Rhetorics)، وخاصة في الولايات المتحدة الأمسريكية وهذه التخصصات لها صلات وثيقة بأقسام الكلام (departments of منذ عدة سنوات في البلاد الواطئة، وفي إطار (Speech) كما هو حادث منذ عدة سنوات في البلاد الواطئة، وفي إطار دراسة اللغة الهولندية هناك تخصص (Taalbeheersing) (أي المهارات اللسانية المنظمة لاستعمال اللغة). أما البلاغة القديمة في ذاتها فمازالت تشير اهتمامًا في الآداب التاريخية الختلفة. وفي اللغويات والأدب الكلاسيكيين. إن علم النص يمكن أن يقدم إطارًا عامًا للدراسة المجددة لبعض الجوانب البلاغية في الاتصال.

#### علم النص وعلم النفس الإدراكي،

على حين أنه في اللسانيات، وعلم الأسلوب، وعلم البلاغة، والدراسات الأدبية كانت تُحلل في الأساس بعض الخصائص المحددة (الأبنية، الخصوصيات) للنصوص نفسها، حتى ولو كانت تتناول منظورات ذات وظائف معينة داخل السياق الإدراكي والاجتماعي، فإننا في التخصصات التي سوف تنشأ نود أن نتناول بالتحديد هذه الوظائف، أي العمليات التي لها مكان في فهم وإنتاج أشكال لسانية محددة.

فعلم القواعد يصف نظامًا من المعايير تتراوح درجة تجريديته يقوم عليه ما يسمى بالاستعمال والمثالي، والمنظم للغة، ويهتم علم النفس اللغوى وعلم النفس (الإدراكي) حاليًا بشرح الوظيفة الواقعية لهذا النظام اللغوى الجرد، ومن ثم يقوم الوصف على كيفية التوصل إلى هذا النظام اللغوى بمصطلحات لها شروط محددة وعمليات إدراكية معينة، وخاصة فيما يتعلق بالمعايير والاستراتيجيات التي تطبق عندما يقوم متحدث بإنتاج نص أو فهمه. وبالنسبة لعلم النص فإنه من المهم إيجاد تفسير لكيفية كون المتكلمين قادرين على قراءة أو سماع عبارات لغوية شديدة التعقيد مثل النصوص، فضلاً عن فهمها، واستخلاص بيانات محددة منها، وتخزين هذه البيانات (جزئيًا على الأقل) في المخ، ثم العودة لإنتاجها، وفقًا للمهام، والقاصد أو الإشكاليات المحددة التي تنشأ. ومنذ عدة سنوات فقط بدأ علم النفس في طرح هذه المسائل، وقام بعدد من التجارب، ورسم تماذج، وطور نظريات حتى يصف ويفسر هذا النوع من التعامل اللغوى الأشد تعقيدًا. إن مجرد أن متحدثًا عاديًا لا يستطيع على أي نحو أن يمسك في ذاكرته ولا أن يتذكر كل البيانات البنيوية أو حتى مضمون نص ما فإن هذا يمثل مشكلة من أهم المشكلات، ومن ثم يكون من اللازم اللجوء إلى الاختيار أو أي عمليات

أخرى للاختزال، وبهذا يطرح السؤال التالى: ما هي هذه العمليات وتحت أية ظروف أو شروط مسبقة يمكن تنمية ما لها من أثر؟

وهذه الأسئلة اساسية لكل المشكلات الموجودة سواء داخل علم النفس أم خارجه. لأننا إذا عرفنا ما هي البيانات التي يستخلصها المتحدثون ويقومون بتخزينها في المخ وخاصة من النصوص و و فقًا لمضمون النص وبنيته، والمعارف المسبقة، والمصالح، والتدريب . إلخ، إضافة إلى الطرح المحدد للمهمات والوضع الخاص - نقول إذا عرفنا ذلك فإننا تمتلك أداة مهمة لفهم عمليات التعليم، وربما لكي نقدر على توجيهها . ومن المؤكد أن علينا كذلك أن نتعرف على بنية المعارف التي يمتلكها المتحدث ونحاول أن نتقصى كيف تعدل هذه المعرفة بسبب البيانات الجديدة التي تقدمها النصوص. وهذه مشكلة تتدخل أيضًا فيما يسمى بالذكاء الاصطناعي.

ومن جهة أخرى فإن معرفة العمليات الإدراكية لإعداد النصوص يسهل لنا قاعدة التحليل الاجتماعية. وعلى كل حال فإن الفرد يتصرف وفقًا لبعض المعارف الطارئة وإن كانت كذلك عامة ومتعارفًا عليها، وهذه يمتلكها بفضل أقرانه وبفضل المجتمع بعامة، وهذه المعرفة وصلت إليه منظمة من خلال الإحاطة بها واستقبالها، بل إن ذلك يتم خاصة من خلال عدد لا نهائي من النصوص التي تواصل معها عبر مواقف اتصال متعددة.

# علم النص، وعلم النفس الاجتماعي وعلم الاجتماع

وها نحن قد وصلنا إلى حقل نشاط مركزى فى علم النص وهو اعلم النفس الاجتماعي». فالناس أفراد اجتماعيون: إنهم لا يتكلمون فقط لكى يعبروا عن معارفهم، ورغباتهم وأحاسيسهم، ولا يسجلون على نحو قاصر ما يقوله الآخرون، وإنما يهدفون إلى أن يشغل الاتصال حيزا فى دائرة إخبار اجتماعية، حيث المستمع، من خلال المتلفظ، النص،

يحاول أن يتأثر ، على نحو ما ، بما يقوله المتكلم ، فنحن نريد أن يعرف هو (المستمع) ما نعرفه تحن (نقدم إليه بيانات) ، لكننا فضلاً عن ذلك نريد أن يفعل ما نقوله . فنحن نطلب ، ونامر ، ونوصى . وعندما نصدر نصاً فإننا نحقق حدثًا اجتماعيًا . نهنئ ، ننهر ، نحيى ، أو نلقى اللوم . وفي حالة ما إذا مارسنا سلطة ، أو دورًا أو وظيفة خاصة ، فإننا نستطيع أن نتهم ، وأن نحل ، وأن نعمد أو أن نقبض بواسطة تصرف لغوى ، ووصف هذه التصرفات اللغوية ، المسماة أيضًا وأحداث الكلام ، actos ووصف هذه التصرفات الميزة المرتبطة بطابع التلفظ غيل دائرة التداولية التى تنسب إلى اللسانيات مثل نسبتها إلى علم النفس الاجتماعى وإلى الفلسفة . وسوف نناقش في الفصل الثالث المشكلات التداولية .

وفيما يتصل بعلم النفس الاجتماعي تتضع لنا أهمية النتائج المترتبة على هذا النوع من الممارسات اللغوية في المعارف، والآراء، والمواقف، والتصرفات الصادرة عن أضرابنا (الأشخاص المحيطون بنا). فالممارسات اللغوية يمكن أن يقوم بها مجموعة أو اللغوية يمكن أن توجه إلى فرد أو إلى مجموعة أو إلى جمهور واسع، مؤسسة، ويمكن أن توجه إلى فرد أو إلى مجموعة أو إلى جمهور واسع، أو مؤسسة. ومن ثم فإنه بوسعنا أن نتحدث عن والإعداد الاجتماعي للخبرء. وفي هذا التقديم للمشكلة يتدخل علم النص، من حيث إنه يدرس العلاقات بين البنية المحددة للنص وبين تأثيراتها على المعرفة، والرأى والمواقف والتصرفات الخناصة بالأفراد أو المجموعات أو المؤسسات. إنه يوضح لنا كيف يمكن أن نؤثر على آخرين بواسطة المؤسسات. إنه يوضح لنا كيف يمكن أن نؤثر على آخرين بواسطة مضمون معين يعبر عنه بطريقة أسلوبية محددة، وعلميات بلاغية محددة، وبنوع محدد من النصوص.

إن علم النص يستهدف شرح كيف يقوم الأفراد والجموعات، من خلال أبنية نصية خاصة، بتبنى «مضامين» معينة وإعدادها وكيف يؤدى هذا البيان (أو الإخبار) información إلى تشكيل رغبات، أو قرارات

أو تصرفات، وعلى سبيل المثال كيف نعدًل تصرفنا في الشراء تحت
تأثير نص دعائي محدد، أو نعدًل تصرفنا الانتخابي بسبب خطاب
سياسي أو خبر في الجريدة أو في آية وسيلة إعلامية أخرى؛ وكيف
نتخلي عن تفاعلنا مع مجموعات معينة في المجتمع بسبب المعرفة التي
نعتقد أننا تمتلكها عن أشخاص آخرين من هذه الجموعات، وأخيرًا
كيف تتشكل أو تتحول عاداتنا، وقواعدنا، ومعاييرنا، واقتناعاتنا،
وقيمنا بسبب الأخبار الواردة في النص.

إن وظيفة علم النص في إطار علم النفس الاجتماعي تكمن في حل مشكلات من هذا النوع ولعل هذا هو المجال الذي يمكن أن يطبق فيه باقتدار. إن بناء النص ضمن سياق الاتصال لا يكون متأثراً فقط بمعرفة الفرد أو مقاصده أو بوظائف النص في تأثيره على مواقف أفراد آخرين وتصرفاتهم، وإنما نجد أن المجموعات، والمؤسسات والطبقات يتواصلون جماعيًا أو عن طريق أفرادهم من خلال إنتاج النصوص. والمكان أو الدور أو الرظيفة التي يشغلها الفرد داخل هذه الأبنية الاجتماعية يظهر كذلك عبر تصرفهم اللغوى. وقد رأينا من قبل كيف يحتاج الفرد إلى التمتع بسلطة معينة أو وظيفة حتى ينتج عمليات لغوية، كأن يكون قاضيا، مشلاً، أو راهبًا أو مديرًا. ونفس الشيء يمكن تطبيقه على مضمون النص وعلى شكله التعبيري، وبهذا نصل إلى الدور الذي يشغله علم النص ضمن علم الاجتماع.

ويمكن تحديد هوية المؤسسات وتحليلها من خلال النظر فى أنواع النصوص التى تنتجها هذه المؤسسات، فضلاً عن أشياء أخرى. ولا شك أن مؤسسة منتجات كيماوية تنتج نصوصًا مختلفة عن النصوص التى تنتجها الكنيسة الكاثوليكية أو المحكمة الإقليمية. فهذه النصوص ليس لها مضمون مختلف فحسب، بل يختلف أسلوبها، وتختلف العمليات السلاغية الأخرى، وفى كل الأحوال تكون الوظائف التداولية

والاجتماعية مختلفة. والعلاقات بين الأفراد داخل هذه المؤسسات تظهر بوضوح عبر أنواع النصوص التى تنتجها، وأشكالها ومضامينها؛ فمدير المصنع ينتج للمديرين المتعاونين معه نصوصًا مختلفة عن النصوص التى ينتجها للرءوسيه (عبر سلسلة من الوسطاء). ومن ثم فإنى عندما أريد أن أطلب شيئًا من صديقى فإنى لا أفعل ذلك على مثال تقديم طلب للعمدة. إن علم الاجتماع الذى يدرس إعداد النصوص. بوصفه قطاعًا من علم الاجتماع العام للاتصال له مهمة معددة هى أن يبرهن كيف تظهر علاقات السلطة، والتدرج، والقوة، والوظائف، يبرهن كيف تظهر علاقات السلطة، والتدرج، والقوة، والوظائف، والأدوار، والمستويات، والطبقات فى الأبنية المكنة لنصوص الأفراد أو المجموعات أو المؤسسات المتأثرة بذلك. وسوف نتحدث جزئيًا عن ذلك في هذا الكتاب (الفصل السابع) عندما نقوم بتحليل الخادثات في عمليات التفاعل الاجتماعية الصغرى.

#### علم النص وعلوم القانون والاقتصاد والسياسة

رأينا كيف توجد في البنية الاجتماعية مؤسسات معينة وأنظمة جزئية، تتميز جميعها بالطريقة المحددة التي تتواصل بها على المستويين الداخلي والخارجي وبالنصوص المميزة التي تستخدم في ذلك. ، يختلف إمداد التقعيدات لهذه الأشكال من الاتصال في كل حالة عن الحالات الأخرى.

ولعل أكثر الأنظمة تعقيداً هو النظام القانوني أو نظام العدل الذي يعمل في معظمه على أساس من النصوص: حيث تُملى قوانين، وترفع محاصر، وتكتب عقود، وتنشر الأوامر الخاصة بتسجيل العقارات والوثائق. إلخ. وهذه النصوص تعطى حق الإدانة، والدفاع، والحكم أو البراءة. وفي كل هذه الخالات نجد هذه النصوص -سواء كانت مكتوبة أو شفاهية - لها شكل ثابت، قانوني، ومتعارف عليه، ومحدد بدقة شعناهية، مع تعبيرات خاصة وتراكيب لازمة تعتمد على الوظائف

القـانونيـة الخـددة لـهـذه النصـوص. لكـل هـذا فإنه يـمكن أن توجـد صـلة ' وثيقة بين علم النص وعلم القانون (أو التشريع) ·

وهذا الإطار يمكن أن يكون صاخًا بالنسبة للعلوم السياسية . فخطب السياسيين ، ومناقشات البرلمانيين ، وأخبار الساسة في وكالات الأنباء ، والتعليقات ، والمعاهدات الدولية والمؤتمرات ، والدعاية ، وبرامج الأحزاب تختل الإعلان «النصى» للنظام السياسي . ومن المؤكد أنه لم يكن من باب الصدفة أن تشغل تحليلات الاتصال الجماهيري وعلوم الأخبار مكانًا بصفة دائمة تحت سقف سياسي ، على الرغم من أن هذه العلوم ينبغي أن تنسب إلى علم النفس الاجتماعي ومنذ فترة وهي تستحق أن يكون لها قانونها الخاص . ومن هنا فإننا سوف نتناول ، في المقام الأول ، تحليل المضمون المشار إليه سلفًا ، والعلاقات بين النصوص ومواقف المتلقين ، وذلك بمساعدة نصوص دعائية وأشكال للاتصال السياسي .

وبدون أدنى شك فإن الهدف المركزى للاقتصاد ليس هو شكل الاتصال النصى أو اللغوى، وإنما هو تبادل المنافع، والنقود، والخدمات، والعمل، فبالإضافة إلى المظاهر النصوصية المختلفة للأبنية الاقتصادية (مثل أخبار البورصة، والموازين الثانوية وما يشبهها) نجد الإنتاج، والاستهلاك، والحدمات تشغل مكانًا رئيسيًا في سياقات اجتماعية ذات فعل متبادل، أي في المؤسسة، وفي التجارة، وفي المكتب، وفي المصنع ومن ثم يكون من المهم جدًا أن نعرف، سواء بالنسبة لعلم الاجتماع أو بالنسبة لعلم الاجتماع، بالنسبة لعلم الاقتصاد الاجتماعي، كيف توجه اتصاليًا هذه الأفعال المتبادلة، فالاتصالات لا تحدث بين المؤسسات بكاملها فقط، وإنما كذلك بين العمال داخل المؤسسة، وأصحاب الأعمال مع العمال، إلخ وبذلك فإن علاقات التدرج تحدد بطريقة صارمة التصرفات اللغوية، وأنواع النصوص والأساليب المكنة. ونحن في هذا المقام نقدم بصفة مبدئية مثالاً لذلك: فالتكليفات وكذلك الأوامر تصدر من الأعلى

للأدنى، ومن الأدنى للأعللي تأتي الالتماسات.

ومع ذلك فإنه من الصعب أن تدخل المنتجات والخدمات في بنيتنا الاقتصادية بدون البطاقات ETIQUETAS والنصوص الإعلانية التي تقدم أخبارًا في بعض الآحيان لكنها في أغلب الأحيان تمثل مصادرة، ومن خلالها تشأثر المعارف، والآراء، والحاجات والرغبات في تحديد التصرف الاقتصادي.

7

ومن ثم يمكن أن نلاحظ أن العلوم الفلسفية والاجتماعية الختلفة ترتبط فيما بينها ارتباطًا حميمًا عن طريق الدور الأساسى للاتصال النصى، فالاتفاقيات الضمنية، والمعاهدات، وإمكانات العقاب تتجسد تشريعيًا في قوانين ومرسومات، والتصرف السياسي يتشكل يومًا بعد يوم من اتصال لفظى، والمفعل المتبادل في البيع والشراء يتم من خلال عقود.. إلخ. وقد حدث، من وجهة النظر التاريخية تغير مازال حتى الآن في حالة تطور مستمرة. من الممارسات والأفعال المتبادلة المباشرة ويقدمها.

### علم النص والدراسات التاريخية

إن ما قلناه من قبل حول الدور الذى يمارسه علم النص فيما يتعلق ببعض الموضوعات والمشكلات فى العلوم الفلسفية والاجتماعية يمكن أن يمتد مبدئيًا على صعيدى الزمان والمكان. وبهذا فإن الدراسات التاريخية لن تحوز، فى أغلب الحالات، إلا على نصوص ذات طابع مختلف (وثائق، تواريخ، أدب، مذكرات، أخبار، وصف. ولخ) عن الأحداث الاجتماعية، والشقافية، والسياسية، والاقتصادية وغيرها، من أزمنة ماضية.

ومن هذا المنظور فإن دراسة التاريخ ليست عمليًا شيئًا آخر غير أنها علم تاريخي للنص، لأنها يمكن أن توضح كيف تغيرت أنواع مختلفة من النصوص على استداد الزمان، وتحت أية ظروف سياسية، واجتماعية، وثقافية حدث هذا التغير. ومن المؤكد أن العقد الخرر في المعصر الوسيط كان مختلفًا عن عقد حُرر في الوقت الخاضر، ويمكن أن يحدث شيء مشابه لهذا فيما يتعلق بالتشريع، والمناقشات السياسية، وكتابة التاريخ. ومع ذلك فإنه من الواضح كذلك أن هناك ثوابت وامتدادات تاريخية. فالقوانين المعمول بها حاليًا مرتبطة ارتباطًا حميمًا بالقانون الروماني، وفي الأدب المعاصر مازالت تصاغ موضوعات وتحاذج من الأدب الكلاسيكي اليوناني، وفي النصوص الإقناعية الحالية مازالت تستخدم حيل بلاغية كان الخطباء يستخدمونها منذ حوالي ألفي عام في الجمعيات العامة أو أمام الخاكم.

والشكل الذى يصب الناس فيه، من خلال الوصف أو السرد أو بيانات الشهود، أحاسيسهم وخبراتهم ومعايشاتهم كلما تواصلوا مع أناس آخرين أو مع أحداث وتمارسات، يمكن أن يكون مفيداً ليس للدراسات التاريخية فقط بل لعلوم النفس، والتشريع، والاجتماع. وإعادة تركيب واقع معاصر أو تاريخي لابد أن يقوم على عمليات تفسير معقدة يمكن شرحها باتساق في إطار علم عام للنص.

# علم النص وعلم الأنثروبولوجيا

على حين أن علم التاريخ يمكن أن يشرح التوافقات والاختلافات الزمنية بين أنواع مختلفة من النصوص وفترات مختلفة مستخدمًا ذلك من أجل إعادة تركيب التاريخ، فإن الأنشروبولوجيا تهتم أكشر بالاختلافات الخلية، والإقليمية والثقافية بين النصوص، وأنواع النصوص، واستعمالات النصوص.

ومن الواضح أن كثيراً من النصوص والنماذج التي ذكرناها لا تكاد تظهر في ثقافات أخرى، أو على الأقل في الأشكال المعروفة لدينا. وعلى سبيل الشال فإن رواية ما، أو مييزانًا تجاريًا، أو برنامج أحد الأحزاب، أو التوراة أو أحد القوانين، كل هذا لا يظهر عند شعوب لديها بنية أخرى اجتماعية وسياسية ذات أشكال اتصال شفاهية خالصة. وفي مقابل ذلك فإننا لا نعرف الحكايات الحماسية الطويلة أو الأساطير الخاصة بتراث شفاهي بدائي مازال موجودًا إلى الآن في بعض المناطق. وبكلمات أخرى: فإنه في أماكن أخرى يتم كل شيء بطريقة مختلفة، في الحكى، والإخبار، والاتهام، واللوم، والمدح.

وثمة اتجاه فى البحث الأنشروبولوجى هو اتجاه ETHNOGRAPHY المختلفات OF SPEAKING يهتم أساسًا بوصف تلك التوافقات أو الاختلافات فى النصوص والاتصالات فى سياقات ثقافية مختلفة. وهذا التحليل لا يقتصر فقط على مقارنة ثقافات لشعوب مختلفة بل يمكن أن يمتد إلى المثقافات الختلفة فى داخل بلد واحد أو شعب واحد. وكمثال لذلك، فيما يتصل بالتغيرات اللغوية توجد كذلك أنواع من النصوص شديدة فيما بينها بسبب اختلاف أفراد الجتمع.

وفى هذا الإطار، ينبغى على علم اللاهوت، بصفة خاصة، أن يهتم بالطريقة التي تُعد بها التجمعات البشرية حكاياتها وطقوسها، وتشكلها وتحورها حول آلهتها أو أية كائنات أخرى سماوية، وكيف يتم، داخل مؤسسات مثل الكنيسة، بناء وتوظيف نصوص التوراة، وكتب الدين، والمواعظ، والمزامير، ويمكن القول بأن أحد الأشكال القديمة جداً فى وتفسير النصوص يأتى من لاهوت العصر الوسيط، أى الهرمنيوطيقا التى تلعب، إلى جانب فروع أخرى، دوراً مهماً من الدراسات الأدبية.

### مهامعلمالنص

انطلاقًا من ذكرنا لمجموعة من العلوم الفلسفية والاجتماعية نكون قد شرحنا امتداد الحقل الافتراضي الشامل لعلم النص. بل إن ذكرنا لهذه العلوم لم يكن كاملاً، على الرغم من أنه قد اتضح أن علم النص بصفته مادة، وبصفته بحثًا في الاسبال النصى لا يمثل أهمية بالنسبة للعولم الطبيعية. ومع ذلك فإن أشكال الاتصال الباثولوجية (المرضية) مهمة بالنسبة للعلوم الطبية - السيكولوجية على وجه التحديد، وعلى سبيل المشال النصوص الصادرة عن المهم مشين أو المصابين بالفصام (الشيزوفرينيا)، لأننا بذلك نتعرف بشكل جيد على الاختلالات النفسية. وشيء كهذا يكون مفيدًا بالنسبة للأمراض العصابية أو المشكلات النفسي المعالج. وفي المشكلات النفسي المعالج. وفي بعض الحالات يمكن أن تقدم المحادثة للطبيب النفسي بيانات حول بعض بعض الحالات يمكن أن تقدم الحادثة للطبيب النفسي بيانات حول بعض الوقت نفسه تأثيراً نفسيًا، وتلك المحادثات والبيانات تمثل كذلك مادة المتمام لعلم النص، لأنها تمدنا ببيانات حول الصلات بين الأبنية النصية والأبنية النفسية (تأثرية، عاطفية).

وإذا نظرنا أخيراً إلى الرياضيات، والنطق، والفلسفة، سوف نلاحظ أن الرياضة والمنطق لهما كذلك صلة بالنصوص: على الأخص فى الأبنية والشكلية، لبعض النصوص مثل البراهين والاستنتاجات، وعلى العكس من ذلك فإن الفلسفة، وخاصة فى نظرية البرهان، تهتم بصورة مباشرة بالبنية، والمضمون، واستراتيجيات النصوص، بصرف النظر عن والطابع النصى البحت، للفلسفة بوصفها علماً.

ولعله قد صار واضحًا من الفقرات السابقة أن وظيفة علم النص لا يمكن أن تتمثل في صياغة أو حتى في حل المشكلات الخاصة بكل العلوم المفلسفية والاجتماعية تقريبًا. وإنما الذي يتناوله علم النص هو عزل بعض الجوانب المحددة في هذه التخصصات العلمية، أي الأبنية واستعمال المتصل الخددة في هذه التخصصات العلمية، أي الأبنية واستعمال التصال النصى، وتحليل ذلك ضمن إطار شامل وعبر تخصصي.

وهذا التكامل يمكن تحقيقه في تحليل للخصائص العامة، وسوف يشمل في البداية أي نص في أي لغة وذلك كي يشمكن من أن يعمل

بوصفه نصاً. ومن ثم فإقه يتناول أبنية قواعدية GRAMATICALES ( نحوية ودلالية، وتداولية) وأسلوبية واختزالية وذات ارتباط متبادل. كما أنه يتناول عمل النص، أي تحليل الخصائص الإدراكية العامة التي تؤدى إلى إنتاج خبر نصى معقد وفهمه.

كذلك يمكن صياغة آراء بمطلحات بنية النص والسياق، وعلى أساس ذلك تختلف النصوص فيما بينها، بحيث يمكن أن تصنف وفقًا لأنواع مختلفة بواسطة المتكلم نفسه. ومن ثم ينبغى أن نشير إلى أن هذه الأنواع الختلفة من النصوص تؤدى إلى تحديد وتعديل سياقات اجتماعية، وثقافية، وسياسية، واقتصادية مختلفة، فضلاً عن أن السياق، في مقابل ذلك، يصير محددًا لبنيةالنص. ونظرًا لأن علم النص نفسه لا يمكن أن يختص بعلم النفس، أو علم الاجتماع، أو علم البيئة. إلخ فإنه ببساطة يمكن أن يستخلص بعض المعارف العامة حول الأبنية المميزة لنص ما وسياق ما في عمليات الاتصال والفعل المتبادل الملحوظ في العلوم المختلفة. وبهذا المعنى فإن علم النص يمكن أن يقارن باللسانيات عبر التخصصية، التي تدرس استعمال اللغة بوصفها كذلك، على سبيل المثال، في سياقات اجتماعية مختلفة.

وبمساعدة هذه المعارف والتحليلات يمكن صياغة نظرية عامة للنص ينبغى أن تضع الأساس لوصف واضح وأكثر اتساعًا لأنواع مختلفة من النصوص والعلاقات المتبادلة فيما بينها. وبهذا تشكل نظرية اللغة ونظرية النص مجتمعين النظرية العامة للاتصال اللفظى.

ونظرًا لأن علم النص مازال في بداية تطوره في هذا الاتجاه، فإنه لا توجد في الوقت الحالى إلا بعض القطع الخاصة بسرنامج عمل شديد السوسع. ذلك أن اللسانيات، والأدب، والبلاغة، ونظرية السرهان، ونظرية السرد وعلم الأسلوب قد قدمت مساعدات مهمة لوصف أبنية النصوص. وفي هذه النقطة يمكن الحديث عن علم للنص بالمفهوم

الصارم، على الرغم من أنه لا يمكن الحصول على بيان موسع عن أبنية النصوص إذا لم تدرس كذلك بطريقة منظمة الشروط المسبقة، والوظائف والآثار، أى السياق في صلته ببنيةالنص. ومن ثم فإن هذه المقدمة تقدم، في البداية، رؤية عامة عن الأبنية النصية المختلفة، وينبغى أن نقتصر فيما بعد على السياق الإدراكي والاجتماعي المعغر. ولعلنا في مرحلة متأخرة من تطور علم النص نستطيع إدراج نتائج موجودة فعلا أو ستوجد مستقبلاً من علم النفس الاجتماعي، وعلم طبائع الأجناس البشرية (الأنثروبولوجيا) وعلم الاجتماع، وعلم التشريع، والدراسات الأدبية، والطب النفسي. كذلك فإنه في الإمكان انطلاقًا من منظورات هذه العلوم الأخرى أن تبرز أهمية التفريق بين مستويات أخرى من التحليل والمقولات نفسها.

إن البحث عبر التخصصى فى اللغة ، والنص ، والاتصال ، إنما يشير الى جوانب محددة فقط من الظواهر والمشكلات التى تهتم بها العلوم المذكورة ، وإن كانت هذه الجوانب ، فى بعض الأحيان ، لها صفة أساسية . ونحن إذ نكرر هذا التنبيه فإننا نريد أن نؤكد على أنه يوجد فى هذه العلوم عدد كبير لأنواع أخرى من الظواهر والمشكلات لها دور فى كل علم أكثر أهمية من الدور الخاص بالاتصال النصى ، وذلك مثل اللغة ، والتصرف ، والعمليات الإدراكية والعاطفية ، والمواقف ، والأدوات ، والبنية الاجتماعية ، والطبقة ، والعمل ، ووسائل الإنتاج ، والسلطة ، والقانون ، والمرض . . إلخ . وعلم النص ، من جانبه ، لا يقدم إلا مساعدة ضئيلة لبحث الخصائص المحددة لهذه الجوانب المتعددة .

#### مراجع الكتاب

#### أولاً - مراجع أجنبية

- Adorno, th. w., Aesthetische Theorie, Frankfurt, Suhrkamp,
   1970. Trad esp., Teoria estética, Madrid, Taurus, 1980.
- 2- Berrio, A. G., Teoria de la Literatura, Cátedra, Madrid, 1989.
- 3- Bron, G. Y Yule, G., Análisis del Discurso, Visor libros, Madrid, 1993.
- 4- Carreter, F. Lázaro, De poética y poéticas, Cátedra, Madrid, 1990.
- Carreter, F. Lázaro, Estudios de Poética, Taurus, Madrid, 1976.
- Culler, J., La Poética estructuralista, Anagrama, Barcelona, 1978.
- 7- Culler, J., Sobre la deconstruccion, 2 edicion, Cátedra, Madrid, 1992.
- 8- Eco, U., Lector in Fabula, Milán, Bompiani, 1979. Trad esp. Lector in Fábula, Barcelona, Lumen, 1981.
- 9- Eco, U., Los Limites de la interpretación, Ed. Lumen, Barcelona, 1992.
- 10- Eco, U., Signo, Ed. Labor, Barcelona, 1988.
- 11- Fokkema, D. W. Y Ibsch, E., Teoria de la Literatura del siglo XX, Cátedra, Madrid, 1984.
- 12- Gnutzmann, R., La Teorie de la recepción, en "Revista de Occidente, 3, Oct. dic., 1980, Pags 99-107.
- Hars, Luis, Los Nuestros, Ed-Sudamericana, 6- edición, Buenos Aires, 1975.

- 14- Iser, W., Der Akt des Lesens, Munich., Fink, 1976. Trad. Fr., L'Acte de Lecture, Brucelas, Pierre Mardaga, 1985.
- 15- Jauss, H. R., Literaturgeschichte als Provokation der Literatuwissenschaft, Constanza. Trad. esp. La Historia Literaria como desafio a la ciencia literaria", en Gumbrecht, H. U., La actual ciencia alemana, Salamancia, Anaya, 1971, pags 37-114.
- 16- Jauss, H. R., Literaturgeschichte als Provocation, Frankfurt, Suhrkamp, 1970. Trad. esp. La literatura Como Provocación, Barcelona, Peninsula, 1976.
- 17- Jauss, H. R. Aesthetische Erfahrung und iterarische Hermeneutik, Munich, Fink, 1977. Trad. esp. Experiencia estética y Hermenéutica literaria, Madrid, Taurus, 1986.
- Lapesa, Rafael, Introducción a los estudios literarios, Cátedra, Madrid, 2 edicion, 1975.
- 19- Lavandera, Beatriz., Curso de Linguistica para el análisis del discurso, Centro Editorial de América Latina, Buenos Aires. 1985.
- 20- Mukarovsky, J., Escritos de Estética y Semiótica del arte, Barcelona, Gustavo Gili, 1977.
- Ortega Y Gasset, J., La deshumanización del arte, Revista de Occidente, Madrid, 1963.
- 22- Piaget, Jean Le estructuralisme, Paris, Presses Universitaires de France, 1968.
- Pozuelo Yvancos, J. M., Teoria del Lenguaje Literario, Cátedra. Madrid. 1988.
- 24- Uitti, K. D., Teoria Literaria y Linguistica, Cátedra, Madrid, 1977.
- 25- Van Dijk, Teum A., Texto y Contexto (Semántica y Pragmática del discurso, Cátedra, Madrid, 3 edición, 1988.

- 26- Van Dijk, Teum A., La ciencia del Texto, Ed-Paidas, Barcelona, 3 edición, 1992.
- 27- Varios autores, Introducción a la critica literaria actual, Ed. Playor, Madrid, 2 edición, 1983.
- Varios autores, El Circulo de Praga, Ed-Anagrama, Barcelona, 2 edición, 1980.
- Varios autores, La actual ciencia literaria alemena, Salamanca, 1973.
- 30 Varios autores, Teoria de recepción, Compilación de Textos y bibliografia de José Antonio Mayoral, Arco/Libros, Madrid, 1987.
- 31- Varios autores, La literatura como signo, Cordinador José Romero Castillo, ed - Playor, Madrid, 1981.
- 32- Varios autores, Linguistica del Texto, Compi lación de Textos y bibliografia de Enrique Bernardez Arco/Libros, Madrid, 1987.
- 33- Varios autores, Pragmática de la Comunicación literaria, Compilación de Textos Y bibliografia José Antonio Mayoral, Arco/Libros, Madrid, 1987.

#### ثانياً ، كتب مترجمة إلى اللغة العربية

- إلى الله الله النص، دار توبقال للنشر، ١٩٨٨ ترجمة فؤاد صفا والحسين
   إسبحان.
- ٧- بوثويلو إيبانكوس، خوسيه ماريا: نظرية اللغة الأدبية، مكتبة غريب بالقاهرة
   عام ٢٩٩٧ ترجمة د. حامد أبو أحمد.
- بوث، روين: بلاغة الفن القصصى، مركز البحوث بكلية الآداب جامعة الملك معود، الرياض ١٤١٥هـ/ ١٩٩٤م ترجمة د. أحمد خليل عردات ود. على بن أحمد الفامدي.
- 1- رأس، وليم: المعنى الأدبى من الظاهراتية إلى التفكينكية، دار المأمون للترجمة والنشر، بغداد، ١٩٨٧، ترجمة د. يوليل يوسف عزيز.

- ورز، مارجریت: ما بعد الخداثة تحلیل نقدی، الهیئة المصریة العامة للکتاب،
   القاهرة، ۱۹۹۶، ترجمة أحمد الشام.
- ٣- سلدن، رامان: النظرية الأدبية المعاصرة، دار الفكر للدراسات والنشر، القاهرة،
   ١٩٩١، ترجمة د. جابر عصفور.
- ٧- شولز، روبرت: البنيوية في الأدب، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،
   ١٩٨٤، ترجمة حنا عبوه.
- ٨- مجموعة مؤلفين: في أصول الخطاب النقدى الجديد، دار الشئون الثقافية العامة،
   بغداد، ١٩٨٧، ترجمة أحمد المدنى.
- ٩- مجموعة مؤلفين: نظرية الأجناس الأدبية، النادى الأدبى الثقافي بجدة، العدد
   ٩٩، نوفمبر ٩٩٤، ترجمة د. عبدالعزيز شبيل.
- ١- هولب، روبرت: نظرية التلقى، كتاب النادى الأدبى النقافي بجدة، ١٩٩٤م،
   ترجمة د. عز الدين إسماعيل.
- ۱۹ نوریس؛ کریستوفر؛ التفکیکیة النظریة والممارسة، دار المریخ؛ الریاض؛ ۱۹۸۹م، ترجمة د. صبری محمد حسن.

#### دانثاً، کتب عربیہ

- ١- أحمد مطلوب: القزويني وشروح التلخيص، مكتبة النهضة، بغداد، ١٩٦٧.
- ٢- إحسان عباس: تاريخ النقد الأدبي عند العرب، دار الأمانة، بيروت، ١٩٧١.
- حامد أبو أحمد: والد الشعر الإسباني الحديث خوان رامون خمينيث، دار الفكر
   العربي، القاهرة، ١٩٨٦.
  - 1- حامد أبو أحمد: نقد الحداثة، كتاب الرياض، العدد ٨ ، أغسطس، ١٩٩٤.
- ه- شوقی ضیف: البلاغة تطور وتاریخ، دار المعارف، القاهرة، الطبعة السادسة،
   ۱۹۸۳.
- ٣- صلاح فيضل: نظرية البنائية في النقد الأدبي، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ٥- صلاح فيضل: ١٩٨٥.
- ٧- عبدالففار مكاوى: ثورة الشعر الحديث من بودلير إلى العصر الحاضر، الجزء
   الأول، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٧٢.
- ٨- عبدا خميد العبيسى: البلاغة ذوق ومنهج، الطبعة الأولى، مطبعة حسان،
   القاهرة، ١٩٨٤.
- ٩- عبدالله الغذامي: الخطيئة والتفكير، كتاب النادى الأدبى الثقافي بجدة، الطبعة الأولى، ١٩٨٥.

- ١- عبدالله الغذامي: الكتابة صد الكتابة، دار الآداب، بيروت، ١٩٩١.
- ١١ عبدالقاهر الجرجاني: أسرار البلاغة، تحقيق ريتر، اسطنبول، ١٩٥٤، وطبعة
   محمد رشيد رضا، بيروت ١٩٨١.
- ٢ ٩- عبدالقاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز، مكتبة القاهرة، ١٩٧٦ ، تعليق وشرح محمد عبدالمتم خفاجي.
- ٩٧- عبده عبدالعزيز قلقيلة: البلاغة الإصطلاحية، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الثالثة ٩٩٩٢.
  - £ 1- فاصل ثامر : اللغة الثانية ، المركز الثقافي العربي ، بيروت ، £ 199 ·
- ٥١- القزويني: الإيضاح في علوم البلاغة، دار الكتاب اللبناني، الطبعة الثانية،
   ١٩٧١، شرح وتعليق وتنقيح محمد عبدالمنعم خفاجي.
- ١٩- محمد عابد الجابرى: التراث والحداثة دراسات ومناقشات، المركز الثقافي العربي، بيروت، ١٩٩١.
- ١٧- محمد السرغيني: محاضرات في السيميولوجيا، دار الثقافة للنشر والتوزيع،
   الدار البيضاء ١٩٨٧.
  - ١٨ ميجان الرويلي وسعد البازعي: دليل الناقد الأدبي، الرياض، ١٩٩٥ .
- ١٩ مجموعة مؤلفين: نظرية التلقى إشكالات وتطبيقات، كلية الآداب والملوم
   الإنسانية، الرباط، ١٩٩٣.
- ، ٧- مصطفى ناصف: نظرية المعنى في النقد العربي، دار القلم، القاهرة، ١٩٦٥.
  - ٢١- محمد غنيمي هلال: النقد الأدبي الحديث؛ نهضة مصر: القاهرة: ١٩٧١.

#### المترجم سيرة ذاتية

الاسم بالكامل: حامد حامد يوسف أبو أحمد اسسم الشهرة: د. حامد أبو أحمد تاريخ المسلاد: ٦ نوفمبر ١٩٤٨ مصر محل المسلاد: نواج طنطا، مصر

#### المؤملات الدراسية :

- الليسانس في اللغة والأدب الإسباني من كلية اللغات والترجمة ـ جامعة الأزهر
   عام ١٩٧٣ بتقدير عتاز مع مرتبة الشرف.
- الليسانس من قسم فقه اللغة الإسبانية من كلية فقه اللغة بجامعة مدريد المركزية
  Complutense عام ١٩٧٨ من خلال امتحان شامل بعد معادلة بعض المواد التي
  درست من قبل بجامعة الأزهر.
- رسالة الليسانس (الماجستير) من القسم الذكور بجامعة مدريد بتقدير محتاز.
   وكان عنوان الرسالة ومسرح أنطونيو بويرو باييخو تحليل لمسرحية والمنوره El
   Tragaluz
- الدكتوراه في الأدب الإسباني من جامعة مدريد المذكورة في مارس عام ١٩٨٣ ا بتقدير تمتاز مع مرتبة الشرف. وكان عنوان الرسالة هجوانب في شعر خوان رامون خمينيشه.
- العمل مدرسًا بكلية اللغات والترجمة ـ جامعة الأزهر بعد العودة من البعثة،
   والترقية إلى درجة أستاذ مساعد عام ١٩٨٩، ثم الترقية إلى درجة أستاذ عام
   ١٩٩٤.
- العمل الحالى: أستاذ ورئيس قسم اللغة الإسبانية بكلية اللغات والسرجمة جامعة الأزهر .
- عضو مجلس إدارة اتحاد كُتّاب مصر، وعضو خَنة الترجمة بالجلس الأعلى للثقافة،
   وناقد في مجالات الرواية والقصة القصيرة، والشعر والمسرح باللغة العربية.

### الأعمال العلمية تأليفا وترجمة

### أولاً : المؤلفات :

- ١٠ والد الشعر الإسباني الحديث خوان رامون خمينيث، دار الفكر العربي،
   القاهرة، ١٩٨٦، ٧٧٨ صفحة.
- ٢- دراسات نقدية في الأدبين العربي والإسباني، دار الفكر العربي، القاهرة،
   ٣٨٠، ١٩٨٧ صفحة.
- ٣- عبدالوهاب البياتي في إسبانيا ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ،
   ٢٢٤ ، ١٩٩١ عضحة .
- ١ قراءات في أدب إسبانيا وأمريكا اللاتينية، الهيشة المصرية العامة للكتاب،
   القاهرة، ٩٩٣، ١٩٩٣ صفحة.
  - ٥ ـ نقد الحداثة، كتاب الرياض، الرياض، ١٩٩٤، ١٨١ صفحة.
- ٦- الخطاب والقارئ نظريات التلقى وتحليل الخطاب وما بعد الحداثة، كستاب الرياض، ١٩٩٦، ٢٥١ صفحة.
- ٧- مسيرة الرواية في مصر، الجزء الأول، هيئة قصور الثقافة، القاهرة، ١٩٩٩، ٢٤٣
- ٨ مسيرة الرواية في مصر، الجزء الثاني، الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة،
   ٢٠٠١ صفحة.
- ٩- عبدالوهاب البياتي القيشارة والذاكرة ، المجلس الأعلى للشقافة ، القاهرة ،
   ٩- ٧٠٠ ، ١٥٧ ، صفحة .

### ثانيًا: الكتب المترجمة:

١ - مسرحية وقصة سلم، للكاتب المسرحى الإسبانى أنطونيو بويرو بايبخو،
 مجلة وأوراق، التى كان يصدرها المعهد الإسبانى - العربى للثقافة فى مدريد،
 العدد رقم ٣ من صفحة ٨٧ إلى صفحة ١٣٣. وقد أعبد نشر هذه الترجمة
 عجلة وآفاق المسرح، هيئة قصور الثقافة، القاهرة، سبتمبر ١٩٩٩، ومثلتها

- فرقة كلية النجارة بجامعة عين شمس في الموسم الثقافي للجامعات عام . ٠ . ٧ / ٢ . ٠ وحصلت بها على درجة متقدمة.
- ١١ رواية دمن قتل موليرو؟ وللكاتب البيرواني ماريو بارجس يوسا ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ١٩٨٨ ، ٢٢١ صفحة .
- ١٧ كتاب وزمن الغيوم، للشاعر المفكر المكسيكي أوكتابيو باث ونوبل في الآداب
   ١٩٩٠، مختارات الحرية، القاهرة، ١٩٨٩، ٢١٨ صفحة.
- 17 رواية (عائلة باسكوال دوارتي) للروائي كاميلو خوسيه ثيلا (نوبل في الآداب 190) ، روايات الهلال ، القاهرة ، 1909 ، محمدة .
- ١٤ كتاب ونظرية اللغة الأدبية وللناقد الإسباني خوسيه ماريا بوثويلو إيبانكوس،
   مكتبة غريب بالقاهرة ، ١٩٩٧ ، ٣٧٩ صفحة.
- ٥ وأثر الإسلام في الأدب الإسباني، للدكتورة لوثى لوبيث بارالت من جامعة بويرتوريكو، مركز الحضارة العربية، القاهرة، • • ٢ ، ٩٩٩ صفحة بالتعاون مع آخرين

# القهرس

| v   | الإهداء                                |
|-----|----------------------------------------|
| 4   | المقدمة                                |
| ,   | الباب الأول: نظرية التلقى              |
|     | غهيد                                   |
|     | الفصل الأول: الجذور                    |
|     | نظرة عامة                              |
|     | رولان بارت                             |
|     | تأملات منهجية                          |
| •   | إرهاصات آخرى                           |
| 7.  | الفصل الثانى: نظرية التلقى في المانيا  |
| 7.4 | اولاً : هانز روبرت ياوس                |
| 44  | ياوس ونقطة الانطلاق                    |
|     | ياوس وأفق التوقعات                     |
|     | باوس والخبرة الجمالية                  |
|     | النبًا : فولفجانج إيزر                 |
|     | فولفجانج إيزر وفعل القراءة             |
|     | فولفجانج إيزر وظاهرية القراءة          |
|     | فولفجانج إيزر: مبادئ ومفاهيم أخرى      |
|     | الباب الثاني ، نظريات اخرى             |
| 14  | الغصل الأول: علم تحليل الخطاب والبلاغة |
| 17  | الفصل الثانى : نظريات ما بعد الحداثة   |
|     | مفهوم ما بعد الحداثة ٣                 |
|     | ملحق عن علم النص (أو تحليل الخطاب)ه    |
|     | علم النص٧                              |
|     | المواجع                                |
| **  | المترجم: سبة ذاتية                     |
|     |                                        |

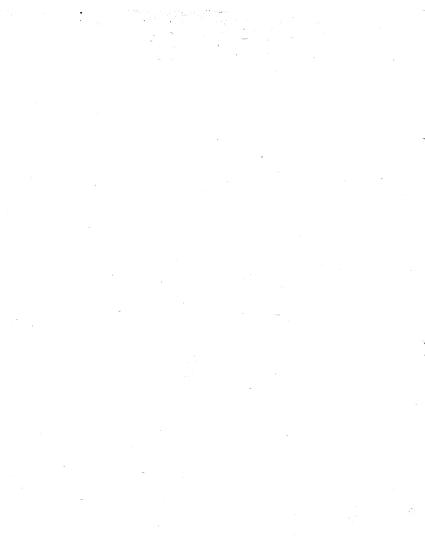



للطباعة للطباعة يسرى حسين إسماعيل عارع عبد العزيز - الهدارة ٢ مابدين عابدين ت ٢٩١٠٠٧٥ دار السلام ت ٢٢٠٩١١٨٠